## يَانِ الْغَضِبُ

صلى الله عليه وسلم لا يأخذن أحدكم متاع أخيه قال) «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جاد آولا لاعباً ، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها إليه » رواه مسلم (١) .

١٢٠١ – ولأبي داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلي بسند صحيح (٢)

(قال) حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام(٢) رجل منهم ، فانطلق بعضهم إلى

<sup>(</sup>۱) هكذا قيل في المخطوطة ، وليس الأمر كذلك ، فالحديث لم يروه مسلم ، وإنما رواه أحمد وأبو داود والترمذي ، فرواه أحمد في المسند – ٤ : ٢٠١ ، وأبو داود – الأدب – ٣٠١:٣ – ح ٥٠٠٣ ، والترمذي – الفتن – ٤٦٢:٤ – ح ٢١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) لم يذكر المصنف هنا نص الحديث الذي يريده ، والظاهر أنه سقط على الناسخ والله أعلم لكن بان لي بأن الناسخ قد جاء بالمن بعد أن أورد حديث سمرة ، الذي بعد هذا الحديث ، فأخرت حديث سمرة وجمعت بين سند الحديث ومتنه .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «فقام» و هو خطأ .

حبل معه فأخذه ، ففزع فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يحل لمسلم أن يروَّع مسلماً » (١) .

۱۲۰۲ - ولأبي داود عن سمرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُقَدَّ السّيْر ( $^{(1)}$  بين إصبعين» ( $^{(2)}$  قال الترمذي: حسن غريب  $^{(3)}$  .

١٢٠٤ ــ وللبخاري عن ابن عباس «فأعادها ثلاث مرات ، ثم رفع رأسه وقال : اللهم هل بلغت » (٦) .

<sup>(</sup>١) أبو داود \_ الأدب \_ ٢٠١:٤ \_ ح ٥٠٠٤ .

<sup>(</sup>٢) رسمت في المخطوطة هكذا «ليت» وما استطعت معرفتها إلا من مراجعة حديث سمرة في كتب الأطراف .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ـــ الجهاد ــ ٣١:٣ ــ ٢٥٨٩ قلت : ولم يظهر لي وجه ذكر هذا الحديث في كتاب الغصب ! .

<sup>(</sup>٤) قوله «قال الترمذي حسن غريب » ليس له معنى هنا ، لأن الحديث لم يَرْوِه الترمذي ! والظاهر أنه خطأ من الناسخ بتقديم بعض الكلام على بعض ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٥) البخاري – الحج – ٧٢:٣ – ح ١٧٤١ واللفظ له ، ومسلم – القسامة – ١٣٠٦:٣ – ح ٣٠.

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ الحج \_ ٣:٢٧٥ \_ ح ١٧٣٩ ، لكن قال : «فأعادها مراراً» .

17.0 – ولهما عن ابن مسعود «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على مال امريء مسلم بغير حقه(١) لقي الله وهو عليه غضبان ، قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله (إن الذين يشترون بعهد الله وأيْمانهم ثمناً قليلاً الآيــة (٢)) (٣) ».

الله صلى الله عن أبي أمامة الحارثي « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من اقتطع حق امريء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له الناز وحرَّم عليه الجنة ، فقال له رجل : وإن كان شيئاً يسيراً (يا رسول الله؟) قال : وإن () قضيباً من أراك » (°).

۱۲۰۷ - ولاحمد عن عمرو (۱) بن يَضْرِبِي (۷) الضَّمَري مرفوعاً «لا يحل لامريء (من) مال أخيه إلا ما طابت به نفسه . قلت : يا رسول

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «حق» هذا وقد تكررت لفظ «بغير» مرتين ، والظاهر أنه سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران \_ آية ۷۷ .

<sup>(</sup>٣) مسلم ـــ إيمان ـــ ١٢٣:١ ـــ ح ٢٢٢ ، واللفظ له ـــ والبخاري ـــ الحصومات ـــ ٥:٧٣ ـــ ح ٢٤١٦ نحوه ، وأخرى في مواضع أخرى .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة زيادة كلمة «كان » بعد «وإن» .

<sup>(</sup>٥) مسلم \_ إيمان \_ ١٢٢:١ \_ ح ٢١٨ بلفظه .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «عمر» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٧) غير واضحة في المخطوطة بحيث لا يمكن قراءتها .

الله : أرأيت لو لقيتُ غنم ابن عمي فأخذت منها شاة فاجتزر آبها (١) علي ً في ذلك شيء ؟ قال : إن (٢) لقيتها نعجة تحمل شفرة (٣) وأزنادا (٤) فلا تمسها » (٠) .

١٢٠٨ - ولابن ماجه (١) عن أنس مرفوعاً «لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيب نفسه » .

۱۲۰۹ – ولهما عن سعيد بن زيد « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله (إياه) يوم القيامة من سبع أرضين » (٧) .

<sup>(</sup>١) أي ذبحتها .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «لو» بدل «إن» .

<sup>(</sup>٣) المدية ، وهي السكين العريضة .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «أو ازناداً» وهو خطأ والأزناد جمع زناد وهو الذي يقدح به النار ، والمعنى : إن وجدتها ومعها آلة الذبح والنار فلا تأخذها .

<sup>(</sup>٥) المسند ــ ٤٢٣:٣ و ١١٣٠٥ والدارقطني ــ البيوع ــ ٢٥:٣ ــ ح ٨٩ .

<sup>(</sup>٦) ليس الحديث في سنن ابن ماجه ، وقد تعبت كثيراً في البحث عنه فلم أجده في سنن ابن ماجه ، ومعلوم أن النفي صعب جداً ، ثم بان لي أنه في سنن الدارقطني – كتاب البيوع – ٢٦ : ٢٦ – ح ٩١ .

 <sup>(</sup>٧) مسلم – المساقاة – ٣ : ١٢٣٠ – ح ١٣٧ واللفظ له ، والبخاري
 بدء الحلق – ٢٩٣٠٦ – ح ٣١٩٨ .

۱۲۱۰ - ولفظ عائشة للبخاري « طُوِّقَهُ من سبع أرَضين » (۱) - ولأحمد « من سرق من الأرض شبراً » (۲) .

۱۲۱۲ – وللبخاري « من أخذ شيئاً من الأرض بغير حقه خُسِف به يوم القيامة إلى سبع أرضين » (٣) .

الأشعث بن قيس مرفوعاً «الايقتطع عبد الأشعث بن قيس مرفوعاً «الايقتطع عبد أو رجل بيمينه مالا إلا لقي الله يوم يلقاه (١) وهو أجند م (٥) » (١) .

1718 — وله وللنسائي (٧) عن جابر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بامرأة فذبحت لهم شاة واتخذت لهم طعاماً ، فلما رجع (^) قالت : يا رسول الله إنا اتخذنا لكم طعاماً فادخلوا وكلوا . فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وكانوا (١) لايبدءون حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) البخاري – بدء الحلق – ۲۹۲:۲ – ح ۳۱۹۰ ورواه مسلم أيضاً .

<sup>(</sup>٢) المسند \_ ١٨٨١ .

 <sup>(</sup>٣) البخاري – بدء الخلق – ٢٩٢:٦ – ح ٣١٩٦ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «القيامة» .

<sup>(</sup>٥) أي أقطع اليدين .

<sup>(</sup>٦) المسند \_ ٢١٣:٥ .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة «والنسائي» .

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة «رجعت» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٩) في المخطوطة «فكانوا» .

لقمة فلم يستطع أن يُسيغَها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها . فقالت المرأة : يا رسول الله إنا لا نحتشم من آل (سعد بن) معاذ ولا يحتشمون منا ، نأخذ منهم ويأخذون منا » (١) .

1710 - وله ولأبي داود عن رجل من الأنصار قال (٢) : وقالت : فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل (بها) إلي بثمنها فلم يُوجد (٣)، فأرسلت إلى أبها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أطعميه الأسارَى » (٤)

الله صلى الله عليه وسلم إليه طعاماً في قصعة ، فضربت عائشة القصعة / بيدها فألقت عليه وسلم إليه طعاماً في قصعة ، فضربت عائشة القصعة / بيدها فألقت ما فيها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : طعام بطعام وإناء بإناء » وصححه الرمذي (°) .

١٢١٧ ــ ولفظ البخاري « فَيَضَمَّها وجعل (٦) فيها الطعام وقال :

<sup>(</sup>١) المسند - ١:١٥٣ .

<sup>(</sup>٢) كلمة غير مقروءة وكأنها «قال» والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) بضم الياء وكسر الجيم . أي لم يعطني ما طلبته ، وفي القاموس : أو جده ، أغناه .

<sup>(</sup>٥) الترمذي ــ الأحكام ــ ٣٤٠:٣ ــ ح ١٣٥٩ ، وأخرجه أبو داود ــ البيوع ــ ح ٣٥٦٧ بمعناه .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «مجعل» .

كلوا . وحبَّسَ الرسول والقصعة حتى فرغوا ، فدَفَعَ القصعة الصحيحة وحبَّسَ المكسورة » (١) .

۱۲۱۸ – ولأحمد وأبي داود عن البَرَاء قال : « كانت ناقة له ضارية فدخلت حائطاً فأفسدت فيه ، فكُلِّم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها ، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها ، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل » (٢) .

۱۲۱۹ – وللبخاري عن ابن عمر مرفوعاً « لا يتحلُبُنَ أحد ماشية امريء بغير إذنه ، أيجب أحدكم أن تُؤْتَى مَشْرُبُتُهُ (٣) فتُكسَرَ خِزانتُه فَيَنْتَقَلَ (٤) طعامهُ ؟ فإنما تخيزن لهم ضروع ماشيتهم(٥) خِزانتُه فَيَنْتَقَلَ (٤) طعامهُ ؟ فإنما تخيزن لهم ضروع ماشيتهم(٥) (أطْعُماتِهم (١)) » (٧).

<sup>(</sup>١) البخاري - المظالم - ١٢٤: - - ٢٤٨١ .

<sup>(</sup>۲) المسند ــ ۲۹۵:۵ ، وأبو داود ـــ البيوع ـــ ۲۹۸:۳ ـــ ح ۳۵۷۰، واللفظ لأي داود .

<sup>(</sup>٣) مَشْرُبُتِه : بضم الراء ، وقد تفتح ، أي غرفته ، والمشرَبة بفتح الراء مكان الشرب .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «فينقل» . و «ينتقل» هو يفتعل من النقل ، أي تحول من مكان إلى آخر .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «مواشيهم».

<sup>(</sup>٦) هذه الكلمة سقطت من المخطوطة ، وأبقى الناسخ مكانها بياضاً ، والظاهر أنه لم يستطع قراءتها . و« أُطْعُماتهم» هو جمع أطعمة ، وأطعمة جمع طعام ، والمراد به هنا اللبن .

 <sup>(</sup>٧) البخاري – اللقطه – ٥:٨٨ – ح ٢٤٣٥.

١٢٢٠ – وله عن أبي بكر «انطلقتُ ، فإذا أنا براعي غم يسوق غنمه ، فقلت لمن أنت ؟ قال : لرجل من قريش ، فسمّاه فعرفته ، فقلت :
 هل في غنمك من لبن ؟ قال : نعم الخ ... » (١) .

۱۲۲۱ \_ وعن أبي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العَجْماء جُبار(٢) ، والبئر جُبار(٣) ، والمتعْد ِن جُبار(٤) ، وفي الركاز الحُمُس » (٠) .

۱۲۲۲ ـ ولايي داود عنه مرفوعاً « الرَّجْلُ جُبَار (١) » (٧) .

١٢٢٣ ــ وللدارقطني عن النعمان بن بشير مرفوعاً «من وقف دابته في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوْطاَتْ بيد أو

<sup>(</sup>١) البخاري - اللقطة - ٩٣:٥ - ح ٢٤٣٩ .

<sup>(</sup>٢) جُبَار : أي هَـدُّر لا يُغْرَم ، ومعنى «العجماء جُبَار » أي لا ضمان فيما أتلفته البهيمة .

 <sup>(</sup>٣) معنى «البئر جبار» أي إن من وقع في بئر فمات فلد منه هك ر ،
 وهناك تفصيل في ذلك .

<sup>(</sup>٤) أي إن من حفر مَـنْجـَماً لاستخراج المعادن فوقع فيها شخص فمات فلا ضمان على صاحبها وهناك تفصيلات كثيرة في الفقه .

<sup>(</sup>٥) البخاري – الزكاة – ٣٦٤:٣ – ح ١٤٩٩ وفي مواضع أخرى ، وأخرج الحديث مسلم وأصحاب السنن الأربعة والدارمي وأحمد .

<sup>(</sup>٦) أي ما أتلفته العجماء برجلها فهو هـَـدْر .

 <sup>(</sup>٧) أبو داود – الديات – ١٩٦:٤ – ح ٤٥٩٢ .

رِجُـُل فهو ضامن » (١) .

1778 — قال البخاري «قال ابن سيرين : يقاصُّه ، وقرأ (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) ثم ذكر حديث هند(٢) ، وحديث عقبة ابن عامر مرفوعاً «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا ، فإن (٣) لم يفعلوا فخلوا منهم حق الضيف » (٤) .

1770 – وله عن أبي هريرة (قال:) «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الحمر حين يشربها وهو مؤمن ، (ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن) ولا ينتهب نُهُبَةً يرفع إليه الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن » (°).

۱۲۲۹ – وله عنه مرفوعاً «لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم (١) ابن مريم حَكَماً مُقسِطاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يقبله أحد » (٧) .

<sup>(</sup>١) الدارقطني ــ الحدود والديات ــ ٣:١٧٩ ــ ح ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٢) هي هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما ، ولم يذكر المصنف حديثها ، وحديثها هو في إطعام عيالها من ماله بالمعروف .

(٣) في المخطوطة «وإن» ورواية البخاري في مكانين كما أثبته ،

وهما رقم ۲٤٦١ و٦١٣٧ .

<sup>(</sup>٤) البخاري – المظالم – ١٠٧٠ – باب ١٨ والأحاديث رقم ٢٤٦٠ و٢٤٦١ .

 <sup>(</sup>٥) البخاري - المظالم - ١١٩٠٥ - ح ٧٤٧٥ .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «حتى ينزل ابن مريم فيكم».

<sup>(</sup>٧) البخاري – المظالم – ١٢١٠ – ح ٢٤٧٦ .

۱۲۲۷ ــ وذكر حديث سلمة في القدور «اكسروها وأهريقوها (۱) » قال : أُتِي شُرَيْح في طُنْبُور (۲) كُسِرَ فلم يَقَصْ ِ فيه بشيء (۳) » .

۱۲۲۸ ـ وذكر حديث جُرينج « وقوله: لا، إلا من طين ( ؛ ) ( ° )

۱۲۲۹ – وله عن ابن عمر مرفوعاً « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلّمهُ (١) ، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ، ومن فرَّج عن مسلم كرْبكة فرَّج الله عنه كُرْبكة من كُرُبات (٧) يوم القيامة ، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة » (٨).

17٣٠ - وله عن أنس « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ، قالوا (١)

 <sup>(</sup>١) البخاري – المظالم – ١٢١ – - ٢٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) الطنبور : آلة من آلات الملاهي المعروفة .

<sup>(</sup>٣) البخاري - المظالم - ١٢١ - باب ٣٢.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «الطين».

<sup>(</sup>٥) البخاري – المظالم – ١٢٦: – ح ٢٤٨٢ ، وهو قطعة من حديث طويل فيه قصة .

<sup>(</sup>٦) تُرك في المخطوطة مكان «يسلمه بياض» والظاهر أن الكلمة أشكلت قراءتها على الناسخ فترك مكانها بياضاً .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة «كُرَب » .

 <sup>(</sup>٨) البخاري - المظالم - ٥٠:٧٥ - ح ٢٤٤٢.

<sup>(</sup>٩) في المخطوطة «قيل» .

يا رسول الله هذا ننصره مظلوماً ، فكيف ننصره ظالماً ؟ قال : تأخذ فوق يديه » (١) .

- قال إبراهيم «كانوا يكرهون أن يُسْتَذَلَّوا ، فإذا قدررُوا عَفُوا » (٢).

۱۲۳۱ – وله عن ابن عباس مرفوعاً « اتق (٣) دعوة المظلوم ؟ فإنها (٤) ليس بينها وبين الله حيجاب » (٠) .

الله صلى الله عن أبي هريرة (قال): «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت (له) منظلكمة الآخيه (١) من عرضه (٧) أو شيء فليتتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخيد منه بقدر مظلمته ، وإن لم تكن (٨) له حسنات أخيد من سيئات صاحبه فحمل عليه » (١).

<sup>(</sup>١) البخاري - المظالم - ٥٠١٥ - ح ٢٤٤٤ .

<sup>(</sup>٢) البخاري - المظالم - ٩٩:٥ - باب ٦.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «اتقوا» وهو سبق قلم .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «فإنه».

<sup>(</sup>٥) البخاري - المظالم - ١٠٠٠ - - ٢٤٤٨ .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «لأحد» وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة «عرض» .

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة «يكن».

۱۲۳۳ – وله عن ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القيران (١) إلا أن (٢) يستأذن الرجل منكم أخاه » (٣) .

۱۲۳٤ - وله عن ابن مسعود «إن هذا قد اتبتعنا (١) ، أتأذن له ؟ قال : نعم » (٥) .

البغض الله الآلد (٦) الحصم (٧) » (٨) . الحصم (١) الحصم

الله عن عبد الله بن عمرو (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) « أربع من كُن ً فيه كان منافقاً خالصاً المخ ... » (١) .

۱۲۳۷ ــ وله عنه مرفوعاً « من قُتل دون ماله فهو شهيد » (١٠) .

<sup>(</sup>١) القرآن هنا هو أن يقرن تمرة بأخرى عند الأكل ، وقد نهى عنه لئلا يحجف بحق رفقته الذين يأكلون معه .

<sup>(</sup>٢) هنا في المخطوطة كلمة زائدة بين السطرين غير مقروءة .

<sup>(</sup>٣) البخاري ــ المظالم ــ ١٠٦:٥ ــ ح ٢٤٥٥ ، وقال «عن الإقران» . بدل « عن القران » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « تبعنا » .

<sup>(</sup>٥) البخاري - المظالم - ١٠٦:٥ - ح ٢٤٥٦.

<sup>(</sup>٦) الألد": الشديد اللدد أي الجدال.

<sup>(</sup>٧) الخصم : الشديد الحصومة .

<sup>(</sup>۸) البخارى - المظالم - ٥:١٠٦ - ح ٧٤٥٧.

<sup>(</sup>٩) البخاري - المظالم - ٥:٧٠١ - ح ٢٤٥٩.

<sup>(</sup>١٠) البخاري ــ المظالم ــ ٥: ١٢٣ ــ ح ٢٤٨٠ .

۱۲۳۸ – ولفظ الترمذي وصححه «مَن أُريد مالُه بغير حق فقاتل فقتُدل فهو شهيد (۱) » .

١٢٣٩ – وللنسائي « من قُنْتِل دون ماله مظلوماً فله الجنة » (٢) .

١٧٤٠ - ولمسلم عن أبي هريرة قال : «جاء رجل إلى النبي صلى الله / ٢٣٧ عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إن جاء رجل يريد أخذ مائي ، قال فلا / تُعْطِه مالك ، قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : قاتله (٣) ، قال : أرأيت إن قتلتُه ؟ قال : أرأيت إن قتلتُه ؟ قال : هو في النار » (١) .

الله على على مانى ؟ قال : فإن أبوا على " ؟ قال : أنشد الله ، قال : فإن فانشد (°) الله ، قال : فإن أبوا على " ؟ قال : أنشد الله ، قال : فإن أبوا على " ؟ قال : فإن أبوا على " ؟ قال : فقاتل ( $^{\circ}$ ) ، فإن قُتَـلْتَ فَهَى النار » ( $^{\circ}$ ) .

<sup>(</sup>١) الرمذي - الديات - ٢٩:٤ - ح ١٤٢٠.

<sup>(</sup>٢) النسائي – تحريم الدم – ٧: ١٠٥ – باب من قتل دون ماله .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «قاتل».

<sup>(</sup>٤) مسلم - إيمان - ١٢٤:١ - ح ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «انشد» بدون فاء في الموضعين .

 <sup>(</sup>٦) رسمت في المخطوطة هكذا «عا» وأشير تحتها بخطين ، وهو سهو من الناسخ عن كتابة الياء ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة «قاتل» وجاء بعدها زيادة «قال».

<sup>(</sup>٨) المسند - ٣٣٩:٢.

الله صلى الله عليه وعن سعيد بن زيد (قال) : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قُتل دون ماله فهو شهيد ، (ومن قُتل دون دينه فهو شهيد) ومن قُتل دون أهله فهو شهيد ) ومن قُتل دون أهله فهو شهيد » (۲) .

« صححه الترمذي » .

الله عليه وسلم «أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه قال في الفتنة : كسّروا فيها قيسيتكُم (٣) وقطعوا (٤) أوتاركم ، واضربوا بسيوفكم الحجارة ، فإن دُخيل على أحدكم بيتُه فليكن كخير ابني آدم » . رواه أحمد وأبو داود (٥) .

١٧٤٤ \_ ورُوي عن سعد معناه مرفوعاً (١) .

مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذ له الله عز وجل على رءوس الحلائق يوم القيامة (v).

<sup>(</sup>١) في المخطوطة قدم «دون أهله» على «دون دمه» .

<sup>(</sup>٢) الترمذي - الديات - ٤: ٣٠ - ح ١٤٢١ .

<sup>(</sup>٣) أي أقواسكم .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «واقطعوا» .

<sup>(</sup>٥) أبو داود ـــ الفتن ــ ٤:٠٠٠ ــ ح ٤٢٥٩ ، والمسند ــ ٤١٦٠٤

<sup>(</sup>٦) أبو داود ــ الفتن ــ ٩٩:٤ ــ ح ٤٢٥٧ ، وسعد هو ابن أبي وقاص .

<sup>(</sup>٧) المسند - ٢:٧٨٤ .

۱۷٤٦ ــ وعن أبي الدرداء (١) مرفوعاً «من رَدَّ عن عبرْض أخيه رَدَّ الله عن وجهه (٢) النار يوم القيامة » (٣) حسنه الترمذي .

الله عليه وسلم: ما من امريء يخلل امرءاً (١) مسلماً في موضع على الله عليه وسلم: ما من امريء يخلل امرءاً (١) مسلماً في موضع تُنتهاك (٩) فيه حُرْمتُهُ وينتهاك (١) فيه من عرضه إلا خلله الله في موطن (٧) يحب فيه نصراته ، وما من امريء ينصر مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهاك فيه من حرهمته إلا نصره الله في موطن يحب نصراته (٨) (١).

١٧٤٨ ــ وله عن مُعاذ (١٠) عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال: )

<sup>(</sup>١) رسمت في المخطوطة هكذا «الدردي» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة زيادة كلمة «عن» بعد قوله « وجهه » وهو سهو من الناسخ .

 <sup>(</sup>٣) الترمذي – البر والصلة – ٣٢٧:٤ – ح ١٩٣١.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة ( امرء مسلم ) وهو غلط من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «ينتهك».

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «أو ينقص» وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة (موضع) .

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة زيادة «فيه» بعد قوله «نصرته» .

<sup>(</sup>٩) أبو داود ــ الأدب ــ ٢٧١:٤ ــ ح ٤٨٨٤ ، وتهذيب السنن ــ ٢١٥:٧ ــ ح ٢١٦ .

<sup>(</sup>١٠) هو معاذ بن أنس الجهني الأنصاري ، صحابي نزل مصر وبقى إلى خلافة عبد الملك .

من حَمَى مؤمناً من منافق أراه(١) (قال) بعث الله مَلَكَكَا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم ، ومن رمى مسلماً بشيء يريد شَيَّنْهُ (٢) به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال » (٣) .

۱۲٤٩ – قال البخاري في حديث العُرَنيِّين : (قال قتادة :) « بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان ينهى عن المُثْلَة ويحث على الصدقة » (؛) وقال (قتادة فحدثني ) ابن سيرين : أنَّ ذلك كان قبل أن تنزل الحدود » (°).

۱۲۵۰ – ولمسلم عن أنس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 (إنما سمَـلَ (١)) أعْينُ أُولئك ، لأنهم سـمَـلُوا (٧) أعين الرَّعاء » (٨) .

۱۲۵۱ – ولاي داود والنسائي عن أبي الزِناد (٩) « أن الله عاتبه في ذلك ، فأنزل الله عز وجل (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «أذاه» وهو تصحيف من الناسخ ، ومعنى أراه ، أظنه

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « تشيينه » .

<sup>(</sup>٣) أبو داود \_ الأدب \_ ٤: ٢٧٠ \_ ح ٤٨٨٣ .

<sup>(</sup>٤) البخاري - المغازي - ١٠٥٧ - ح ١٩٢٧.

<sup>(</sup>٥) البخاري – الطب – ١٤٢:١٠ – ح ٥٦٨٦ .

<sup>(</sup>٦) سمل أعين أولئك : أي فقأها وأذهب مافيها .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة «يسلمون» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٨) مسلم - القسامة - ١٢٩٨:٣ - ح ١٤.

<sup>(</sup>٩) في المخطوطة «أي الزياد» وهو تصحيف من الناسخ .

ويسعون في الأرض فساداً (١)) الآية » (٢) .

۱۲۵۲ – وعن مروان قال : «صرخ صارخ لعلييّ رضي الله عنه يوم الجمَل : لا يُقْتَلَنَ مُدْ بِرِ أُو لا يُدُ قَفُ (٣) على جريح ، ومن ألقى السلاح فهو آمن » رواه سعيد (١) .

۱۲۵۳ – وقال الزهري : «هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون ، فاجتمعوا على أن لا يُقادُ أحدً ، ولا يُؤْخَذَ مال على تأويل القرآن إلا ما وُجِد بعينه » (°).

۱۲۵۶ – احتج به أحمد ، وقال : « حدثنا إسماعيل ثنا أيوب ثنا ابن سيرين قال : هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف ، فما حضر فيها مائة » (١) .

1700 – «وثنا إسماعيل ثنا منصور قال الشعبي: لم يشهد الجمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير علي وعدمار وطلحة والزبير ، فإن جاءوا بخامس فأنا كذاب » (٧).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ... آنة ٣٣.

 <sup>(</sup>۲) أبو داود – الحدود – ۱۳۱:۵ – ح ۳٤۷۰ ، والنسائي –
 تحريم الدم – ۹۲:۷ .

<sup>(</sup>٣) أي لا يُجهز عليه .

<sup>(</sup>٤) انظر المغني ــ ٦٣:١٠ فقد أورد نحوه ، ومعلوم أن سنن سعيد بن منصور لم يطبع كله .

<sup>(</sup>٥) المغني ــ ٦١:١٠ نحوه .

<sup>(</sup>٦) لم أجده .

<sup>(</sup>٧) لم أجده .

**<sup>- 17 -</sup>**

1707 - ولمسلم عن أبي سعيد (قال) « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون (في) أمي فرقتان(۱) ، فيخرج من بينهما مارقة ، يلي قتلهم أولاهم بالحق» (۲).

۱۲۵۷ ــ ولهما عن ابن عباس مرفوعاً «من رأى من أميره شيئاً يكوهه ، فليصبر عليه ، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتتَهُ على المالية » (٣) .

۱۲۵۸ \_ وفي لفظ « ليس أحد خرج من السلطان شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية » (١).

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « تكون أمني فرقتين » .

 <sup>(</sup>۲) مسلم - الزكاة - ۷٤٦:۲ - ح ۱۰۱ .

 <sup>(</sup>٣) البخاري ــ الفتن ــ ١٣:٥ ــ ح ٧٠٥٤ ، ومسلم ــ الإمارة ــ
 ٢:٤٧٧ ــ ح ٥٥ ، واللفظ لمسلم .

<sup>(</sup>٤) مسلم - الإمارة - ١٤٧٨:٣ - ح ٥٦.

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «إن بني إسرائيل تسوسهم» ومعنى «تسوسهم» أي يرعون مصالحهم ويتولون أمورهم .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «خلفه آخر » .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة «فيكثروا» وهو خطأ من الناسخ.

قال : فُوْابِيَعْة الأول فالأول ، أعطوهم (١) حقهم ، فإن الله سائلهم عما استرعاهم » (٢) .

الذين تبغضونهم ويعبونكم ، ويصلون عليكم وتصلون عليهم ، وشرار أثمتكم الذين تبغضونهم ويعبونكم ، وتصلون عليهم ويلعنونكم . (قالوا) قلنا : الذين تبغضونهم ويبغضونكم ، وتلعنونهم ويلعنونكم . (قالوا) قلنا : يا رسول الله أفلا ننابذهم عند(٣) ذلك ؟ قال : لا ، ما أقاموا فيكم الصلاة (لا ما أقاموا فيكم الصلاة ) . ألا من وكي عليه وال ، فرآه يأتي شبئاً من معصية الله فلايكره (١) مايأتي من معصية (الله) ولا يتنزعن يداً (٥) من طاعة » (١) .

ا ۱۲۹۱ – وله عن عَرْفَجَة مرفوعاً «من أتاكم – وأمركم جميع (٧) على رجل واحد – يريد أن يَشُتَق عصاكم (٨) أو يُفَرِق جماعتكم فاقتلوه » (١) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «ثم أعطوهم» وفي مسلم «وأعطوهم » .

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ أحاديث الأنبياء \_ ٢: ٤٩٥ \_ ح ٣٤٥٥ ، ومسلم

ــ الزكاة ــ ٣: ١٤٧١ ــ ح ٤٤ ، واللفظ للبخاري .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «عن» وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «فلينكر» وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «يده» وهو سبق قلم .

<sup>(</sup>٦) مسلم - الإمارة - ١٤٨٢:٣ - ح ٦٦ .

<sup>.</sup> أي مجتمع (V)

<sup>(</sup>٨) يشق عصاكم : أي يفرق جماعتكم .

 <sup>(</sup>٩) مسلم - الإمارة - ٣: ١٤٨٠ - ح ٨٠ .

الله صلى الله على السمع والطاعة في مَنْشَطَنَا ومَكْرِهِنا وعُسْرِنا ويُسْرِنا ويُسْرِنا ويُسْرِنا ويُسْرِنا ويُسْرِنا وأَنْرَة علينا ، وأن لا نُنَازِعُ الأمْرَ أهْلَه إلا أن تَرَوا كُفْراً بَوَاحاً(١) عندكم (٢) من الله فيه برهان » (٣) .

<sup>(</sup>١) كفراً بواحاً : أي معصية أو منكراً ظاهراً . «ورسمت في المخطوطة هكذا «بوحاً» وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «عندكم فيه من الله برهان » والبرهان الحجة ، أي عندكم حجة أنه منكر محرَّم .

<sup>(</sup>٣) البخاري – الفتن – ١٣:٥ – ح ٧٠٥٦ ، ومسلم – الإمارة – ٣:٠٠٠ – ٢٤ ، كلاهما بلفظه .

## يَكِتَا بُ الشَّفِعِيَ

۱۲۲۳ – عن جابر (قال) «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشُفْعَة في كل شرك في أرض(١) أو رَبْع (٢) أو حائط(٢). لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يتدع ، فإن أبي فشريكه أحق به حتى يكون نه أ » (١)

رواه مسلم .

۱۲۹۶ ـ وفي لفظ «فليس له أن يبيع حتى يُؤْذِنِ (°) شريكَه ُ» (١) ١٢٦٥ ـ وللبخاري عنه «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم

- (١) في المخطوطة «الأرض» وهو سبق قلم .
  - (٢) الربع والربعة : الدار والمسكن .
  - (٣) الحائط : البستان المحاط بالسور .
- (٤) مسلم المساقاة ٣: ١٢٢٩ ح ١٣٥٠.
- (٥) يؤذن شريكه: أي يعلمه بالبيع والثمن ، فإن رضي بذلك أخذ ،
   وإن كره ترك .
  - (٦) مسلم المساقاة ١٢٢٩ ح ١٣٣ .

في الشفعة في كل ما لم يُقُسمَ ، فإذا وقعت الحدود وصُرِفَتِ الطرقُ فلا شفعة » (١) .

۱۲۹۷ – وعنه مرفوعاً « الجار أحق بشفعته ، يُنْتَظَرُ (به) وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً (°) » (۱) قال الترمذي : حسن (۷) غريب ، وأنكره أحمد وشعبة (۸) .

۱۲۲۸ – وعن ابن عباس مرفوعاً «الشريك شفيع ، والشفعة في كل شيء » رواه النسائي (١) والترمذي (١٠) ، قال : ورواه غير واحد

<sup>(</sup>١) البخاري \_ الشفعة \_ ٤٣٦:٤ \_ ح ٢٢٥٧ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة ( من كان شريكه ) .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « أو في نخل » .

<sup>(</sup>٤) مسلم - المساقاة - ٣: ١٢٢٩ - ١٣٣

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «واحد» وهو خطأ من الناسخ .

 <sup>(</sup>٦) الترمذي – الأحكام – ١٣٦٩ – ح ١٣٦٩ .

<sup>(</sup>٧) في بعض النسخ المطبوعة « هذا حديث غريب » .

<sup>(</sup>٨) انظر المنتقى من أخبار المصطفى ــ الشفعة ــ ٢ : ١٨ ٤ ــ ح ٣١٨٠

<sup>(</sup>٩) هذا سهو من المصنف أو الناسخ ، إذ لم يخرج الحديث من صحاب الكتب الستة سوى الترمذي .

 <sup>(</sup>١٠) الترمذي الأحكام ٣: ١٥٤ - ١٣٧١ .

عن ابن أبي مُليَــُكــة مُرْسَلا ، وهو أصح ، ولا يُعْرَف يعني موصولاً لا من طريق أبي حمزة (١) » .

1779 — وقال أبو رافع لسعد(٢): « ابْتَعْ مني بَيْتَيَّ في دارك ، قال : والله لا أزيدك على أربعة آلاف مُنتَجَمَة (٣)، قال : لقد أعطيت بها خمسمائة دينار (٤) ، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الجار أحق بسقبه (٩) ما أعطيتكهما ( بأربعة آلاف وأنا أعْطَى بها خمسمائة دينار ) فأعطاه إياه » (١) رواه البخاري .

۱۲۷۰ – وعن عـمَـرُو بن الشريد عن أبيه (قال) «قلت يا رسول الله / ٢٣٩ أرض ليس فيها لأحد شير ك / ولا قـَـــم الا الجوار ، فقال : الجار

<sup>(</sup>١) في المخطوطة جاءت العبارة هكذا : « ويمكن أن يكون الحطأ منه » وهو سبق قلم ، والصحيح ما أثبته ، ولأن الترمذي يقول قبل هذه العبارة « وأبو حمزة ثقة » .

<sup>(</sup>٢) هو ابن أبي وقاص .

<sup>(</sup>٣) أي مؤجلة على أقساط معلومة .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «دينارآ» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) السقب: القرب والملاصقة.

<sup>(</sup>٦) البخاري ــ الشفعة ــ ٤٣٧٤٤ ــ ح ٢٢٥٨ ، وقد اختصره المصنف قلملا .

أحق بسَقَبُه ما كان(١) » حسنه الترمذي(٢)، وذكر أن البخاري صححه(٣).

۱۲۷۱ ـ وله وصححه عن ستمرة مرفوعاً «جار الدار أحق بالدار (٤) ».

١٢٧٢ \_ وللدارقطني عن أنس مرفوعاً « لا شفعة لينَصْرَاني » (°)

« - قال البخاري «قال الحكم : إذا أذن له ُ (١) قبل البيع فلا شفعة له ، وقال الشعبي : من بيعت شفعت وهو شاهد لا يُغيَرُها فلا شفعة له » (٧) .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه النسائي – البيوع – ٢٨٢:٧ ، وأخرجه أحمد في المسند – ٢: ٣٨٩ واللفظ لأحمد .

<sup>(</sup>٢) هذا قد يوهم أن الترمذي أخرج حديث الشريد ، وليس كذلك وإنما قال الترمذي — بعد إخراجه لحديث سمرة « جار الدار أحق بالدار » « وفي الباب عن الشريد وأبي رافع وأنس » ثم قال : « وحديث عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو حديث حسن » .

<sup>(</sup>٣) نقل الترمذي تصحيح البخاري لحديث الشريد في جامعه - الأحكام - ٣: ٢٥١ بقوله « سمعت محمداً يقول : كلا الحديثين عندي صحيح » أي حديث الشريد وأبي رافع .

 <sup>(</sup>٤) الترمذي - الأحكام - ٣: ١٥٠ - ح ١٣٦٨ .

<sup>(</sup>٥) الدارقطني – لم أجده .

 <sup>(</sup>٦) في المخطوطة «آذَنَهُ » .

 <sup>(</sup>٧) البخاري ــ الشفعة ــ ٤٣٧:٤ ــ باب ٢.

۱۲۷۳ – وعن ابن عمر قال: « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة كَحَلَّ العِقَال » رواه ابن ماجه من رواية محمد بن عبد الرحمن البَيْلَماني (۱) عن أبيه عن ابن عمر ، وعبد الرحمن ضعفه الدارقطني ، وقال: لا تقوم به حجة ، وذكره ابن حبان في الثقات (۲) ، ومحمد قال: ليس بشيء.

وعن عمر بن عبد العزيز أنه قضى بالشفعة للشريك بعد عشر
 سنين وكان غائباً صاحبها .

- وعن شريح « في الدار تُباع ولها شفيع غائب أو صغير ، قال : الغائب أحق بالشفعة حتى يرجع والصغير حتى يكبر » رواهما ابن أبي شيبة (٣)

<sup>(</sup>١) في المخطوطة بدل « البيّلَمَاني » « ابن أبي ليلي » ، والذي في إسناد الحديث عند ابن ماجه هو محمد بن عبد الرحمن البيّلماني وليس ابن أبي ليلى . والظاهر أن الاسم تصحّف على الناسخ بدليل أن الكلام الذي وصف به عبد الرحمن ينطبق على البيلماني ، ولا ينطبق على عبد الرحمن بن أبي ليلى ، لأنه ثقة .

<sup>(</sup>٢) انظر هذا الكلام في ترجمة «عبد الرحمن البيلماني» في تهذيب التهذيب – ٦: ١٥٠ قلت : والحديث فيه ثلاثة ضعفاء وهم : محمد ابن الحارث ، ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني وأبوه عبد الرحمن .

<sup>(</sup>٣) لم يُطبع كتاب الشفعة من مصنف ابن أبي شيبة .

## المَا اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

1۲۷٤ ــ عن عائشة «عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من عَـمَـرَ الرضاً ليست لاحد فهو أحق بها » قال عروة : قضى به عمر في خلافته .

رواه البخاري (١) .

١٢٧٥ – وعن جابر «عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال:)
 من أحيا أرضاً مَيْشَةً فهي له».

صححه الترمذي (٢).

۱۲۷٦ - ولأحمد وأبي داود «من أحاط(7) حائطاً على أرض فهى له » (3) .

<sup>(</sup>۱) البخاري ــ الحرث والمزارعة ــ ۱۸:۰ ــ ح ۲۳۳۰ ، والمسند ــ ۱۲۰:٦ ، واللفظ لأحمد ، ولفظ البخاري « من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق » .

 <sup>(</sup>۲) الترمذي – الأحكام – ٦٦٣:٣ – ح ١٣٧٩ ، ورواه أحمد
 في المسند – ٣٥٦:٣ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «أحيا » وهو تصحيف من الناسخ .

 <sup>(</sup>٤) المسند - ٣٨١:٣ ، وأبو داود - الحراج والإمارة والفيء
 - ١٧٩:٣ - ح ٣٠٧٧ ، واللفظ لأني داود .

۱۲۷۷ ــ ولابن ماجه (۱) «من أحيا أرضاً ميتة فله بها أجر ، وما أكلت (منه) العافيه (۲) فله به أجر ».

۱۲۷۸ – ولأبي داو د عن أسمر (٣) بن مُضَرِّس قال : « أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته ، فقال : من سبق إلى مالم يسبقُهُ إليه مسلم(٤) فهو له . قال : فخرج الناس يتَعَادَوْنَ يتخاطُّون (٩) » (١) .

17۷۹ – وله عن عروة « أن رجلين اختصما في أرض ، غرس أحدهما فيها نخلا ، والأرض للآخر ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض (٧) لصاحبها ، وأمر صاحب النخل (أن) يُخْرِجَ نخله (منها) وقال : من أحيا أرضاً ميتة فهي لمن أحياها ، وليس لعير ق ظالم

<sup>(</sup>١) لم أجد الحديث في سنن ابن ماجه بعد البحث الطويل ، والحديث أخرجه أحمد في المسند ٣١٣:٣ وأخرجه الدارمي في سننه ــ البيوع ــ ١٨١:٢ ـ - ١٨١٠ .

<sup>(</sup>٢) العافية : الطير .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «عن عروة» .وأسمر بن مضرِّس هو شقيق عروة بن مضرس .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « مالم يسبق إليه مسلماً » وهو سبق قلم .

 <sup>(</sup>٥) يتعادون : أي يتراكون . ويتخاطون : من الحطط ، وهو
 وضع العلامات على الأرض .

<sup>(</sup>٦) أبو داود – الحراج والإمارة الفيء – ٣٠٧٠ – ح ٣٠٧١ .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة «بأرض» .

حق » فلقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أنه رأى النخل وهي عُمُّ (١) تُمُلِّعُ أصولها بالفتوس (٢) » قال ابن اسحق : العُمُّ : الشّباب .

۱۲۸۰ ــ قال البخاري : « ورأى ذلك علي ً في أرض الحراب(٢) بالكوفة (مَوَاتً ) » (١) .

« \_ وحكى ابن عبد البر الإجماع « أنه لا يجوز إحياء ما عُرِف بملك مالك غير منقطع » (°).

١٢٨١ - ولابن ماجة بإسناد جيد عن أبي هريرة مرفوعاً «ثلاث لا يُمْنَعَنْنَ : الماء والكلا والنار » (١) .

۱۲۸۲ – ولاحمد عن أبي خِرَاش(۷) عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاءُ في ثلاث: في الماء والكلاً (^) والنار ».

<sup>(</sup>١) عُـمُ : جمع عميم ، والمعنى أنها تامة في طولها والتفافها .

 <sup>(</sup>۲) أبو داود – الحراج والإمارة والفيء – ۱۷۸:۳ – ح ۳۰۷٤ ،
 ورواه المصنف بمعناه .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة والسودا، هكذا ! ...

<sup>(</sup>٤) البخاري ــ الحرث والزارعة ــ ١٨:٥ ــ باب ١٥.

<sup>(</sup>٥) انظر المغني ــ إحياء الموات ــ ١٤٨:٦ .

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه ــ الرهون ــ ٢٤٦٣ ــ ح ٢٤٧٣ .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة «خداس» وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>۸) المسند \_ ف: ۳۶٤ .

۱۲۸۳ – ورواه ابن ماجه عن ابن عباس وزاد: « وثمنه حرام » (۱) .

١٢٨٤ - ولأحمد عن عائشة «نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يُمْنَعُ نَقَعُ البُر » (٢) .

۱۲۸۵ – وله من حدیث عـمـرو بن شُعیّب «من منع فضل مائه أو فضل كَلَــُـه منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة » (۲) .

۱۲۸٦ – وعن الصَّعْب بن جَثّامَة ﴿ أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا حِمى إلا لله ولرسوله (٤) ﴾ قال : (٩) وبلغنا أن النبي صلى الله حمى النّقيع (١) ، وأن عمر حمى النّقيع (١) ، وأن عمر حمى النّقيع (١) ، وأن عمر حمى الثّرف (٧) والرُّبَذَة ﴾ (٨) .

<sup>(</sup>١) ابن ماجه ــ الرهون ــ ٢٤٧٢ ــ ح ٢٤٧٢ .

<sup>(</sup>٢) المسند – ١٣٩:٦ ، وفي المسند «قال يزيد : يعني فضل الماء» ويزيد هو يزيد بن هارون أحد رجال الإسناد .

<sup>(</sup>٣) المسند – ١٧٩:٢ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة نص الحديث هكذا « لا حمى إلا حمى الله ورسوله » والصحيح ما أثبته ، وقد أخرجه البخاري في موضعين بهذا اللفظ .

<sup>(</sup>٥) القائل هو ابن شهاب الزهري .

<sup>(</sup>٦) مكان على عشرين فرسخاً من المدينة .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة «سرف» وهو تصحيف من الناسخ ، و «سَرِف» موضع بقرب مكة ، ولا تدخله الألف واللام ، وأما «الشّرَف» قال في القاموس : ٣:٣٦ « وشرف الروحاء من المدينة على ستة وثلاثين ميلاكما في مسلم أو أربعين أو ثلاثين ، ومواضع أخرُ ».

<sup>(</sup>٨) الرَّبَذَة : موضع معروف بين مكة والمدينة .

رواه البخاري (١) .

۱۲۸۷ – وله في حديث عُمر « والذي نفسي بيده ، لولا المال الذي أحمل (٢) عليه في سبيل الله ما حَميَّتُ على الناس من بلادهم شبراً » (٢) احمَل (٢) عليه في سبيل الله ما حَميَّتُ على الناس من بلادهم شبراً » (٢) العبسي «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا حمى إلا في ثلاثة : (ثلة) البر ، وطول الفرس ، وحلقة القوم » رواه البيهقى (٤) ، وهو مرسل ، وسنده جيد .

۱۲۸۹ – وعن ابن عباس (قال) «أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المُزنَي معادن القبَلية (°) جلسيتها وغوريتها(١) وحيث يصلح الزرع من قُدْس (٧) ، ولم ْ يُعْطِه حق مسلم ».

<sup>(</sup>١) البخاري \_ المساقاة \_ ٥: ٤٤ \_ ح ٢٣٧٠ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «حمل» والظاهر أن الألف سقطت على الناسخ.

<sup>(</sup>٣) البخاري – الجهاد – ٢٠٥١ – ح ٣٠٥٩ ، قلت : وهذا الحديث من كلام عمر بن الحطاب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) البيهقي – إحياء الموات – ١٥٦:٦ .

<sup>(</sup>٥) القَبَلية : منسوبة إلى قَبَل ، وهي ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام وقيل إن معادن القبلية من ناحية الفُرُع .

<sup>(</sup>٦) جلسيها : أي نجدها ، وغوريها أي أي ما انخفض منها ، والمعنى أنه أقطعه وهادَها ورُباها .

<sup>(</sup>٧) قدس : جبل معروف بنجد ، وقيل هو الموضع المرتفع الذي يصلح للزراعة .

رواه أحمد وأبو داود (١) .

ابن حَمَّال «أنه استَقَطْعَ النبيَّ المِلْحَ الذي بَمَارِبَ فقطعه له. فلما (أنْ) ولى قال رجَّل من المجلس: (أ) تدري ما قطعت له ؟ إنما قطعت له الماء العِدَّ (٢). قال: فانتزعه منه. قال: وسأله عما يُحْمَى من الاراك ؟ قال: ما لم تنكه أخْفَافُ الإبل » (٣).

قال محمد بن الحسن المحزومي : يعني أن الإبل تأكل منتهى
 رعوسها ، ويُحمَّمَ ما فوقه (٤) .

1۲۹۱ — وللبخاري عن أنس قال: « أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يُقَطّع من البحرين ، فقالت الأنصار: حتى تُقطّع (°) لإخواننا من المهاجرين مثل الذي يُقطّع (°) لنا ، قال: سترون بعدي أثرَة ، فاصبروا حتى تلقوني » (٦).

<sup>(</sup>۱) المسند – ۳۰۹:۱ ، وأبو داود – الحراج والإمارة والفيء – ۱۷۳:۳ – ح ۳۰۹۲ – ۲۰۳۲

<sup>(</sup>٢) الماء العيد": أي الدائم الذي لا ينقطع .

 <sup>(</sup>٣) أبو داود – الحراج والإمارة والفيء – ٣: ١٧٤ – ح ٣٠٦٤ ،
 والترمذي – الأحكام – ٣: ٦٦٤ – ح ١٣٨٠ .

<sup>(</sup>٤) أبو داود -- رقم ٣٠٦٥ .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «يُقَطّع» في الموضعين .

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ المساقاة \_ ٤٧:٥ \_ ح ٢٣٧٦ .

الزبير ، وماله و الماء (قالت) « تزوجت الزبير ، وماله في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه ، وكنت أعلف فرسه وأكفيه مُؤْنَتَه ، وأسوسه وأدق النوى لناضجه . وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي (مني ) على (۱) ثُلُثَتي (۲) فرسخ » (۳) .

1797 - ثم ذكر عن عروة «أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير (١) » .

۱۲۹٤ – وله عن عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مُلَيْكَة «أن ابني صهيب مولى بني جدعان ادعوا بيتاً وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صُهَيْباً ، فقال مروان : من يشهد لكم على هذا ؟ قالوا : ابن عمر . فدعاه ، فشهد ، فقضى (°) مروان بشهادته لهم» (۱) .

<sup>(</sup>١) رسمت في المخطوطة هكذا «علما».

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « ثلاثين » وهو خطأ بسبب التصحيف الذي وقع فيه الناسخ .

 <sup>(</sup>٣) البخاري – النكاح – ٣١٩:٩ – ح ٢٢٤ ، والمسند – ٦:
 ٣٤٧ ، واللفظ لأحمد .

 <sup>(</sup>٤) البخاري - فرض الحمس - ٢٥٢:٦ - ح ٣١٥١ .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة رسمت هكذا « فقضا » .

<sup>(</sup>٦) لم أجده .

١٢٩٥ – وعن عَـلْقـمـة بن وائل (عن أبيه)(١) «أن النبي صلى الله
 عليه وسلم أقطعه أرضاً بحَـضْرَمَوْت » .

صححه الترمذي (٢) .

1۲۹٦ – ولأحمد عن صخر الأحمّسي «أن قوماً من بني سُلَيَهُ فَرَوا عن أرض لهم حين جاء الإسلام ، فأخذتُها (فأسلموا) فخاصموني فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فردّها عليهم وقال : إذا أسلم الرجل (أحق) بأرضه وماله » (٣).

العلى الله على داود عن قيلة بنت مَخْرَمَة قالت : «قدهنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت : تقدم (؛) صاحبي (تعني) حُريَّث بن حسان وافد بكر بن وائل فبايعه على الإسلام ، عليه وعلى قومه ، عُريَّث بن حسان وافد بكر بن وائل فبايعه على الإسلام ، عليه وعلى قومه ، مُر قال : يا رسول الله اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء ، لا يجاوزها إلينا (°) منهم أحد إلا مسافر أو مُجاوز(۱) ، فقال : اكتب له يا غلام

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « وعن وائل بن وائل » .

<sup>(</sup>۲) الترمذي ــ الأحكام ــ ٣٠٥٣ ــ ح ١٣٨١ ، وأبو داود ــ الحراج والإمارة والفيء ــ ١٧٣:٣ ــ ح ٣٠٥٨ ، وأحمد في المسند ــ ٣٩٩:٠.

<sup>(</sup>٣) أحمد في المسند ــ ٢١٠:٤ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « فقدم » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة ﴿ إِلَيْهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « إلا مسافراً أو مجاور » وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>-</sup> rr -

بالدهناء ، فلما رأيته قد أمَرَ له بها شُخِص (١) بي وهي وطني وداري . فقلت : يا رسول الله إنه لم يسألنك السوية من الأرض إذ (٢) سألك ، إنما هذه الدهناء عندنا مُقيّدُ الجَمل ومرعى الغنم ، ونساء تميم وابناؤها وراء ذلك ، فقال : أمسيك يا غلام ، صدقت المسكينة . المسلم أخو المسلم ، يسعهما الماء والشجر ، ويتعاونان على الفتّان (٣) » (١) .

۱۲۹۸ – وله عن سَبْرَة بن عبد العزيز بن الرَّبيع الحُهاني عن أبيه عن جده «أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت د و ما فأقام ثلاثاً ، ثم خرج إلى تبوك ، وإن جُهينة لحقوه بالرَّحْبة ، فقال لهم: من أهل ذي (°) المرَّوة ؟ فقالوا(١) : بنو رفاعة من جهينة فقال (٧) قد أقطعتها لبني (٨) رفاعة ، فاقتسموها . فمنهم من باع ، ومنهم من أمسك فعمل » (١)

<sup>(</sup>١) يقال للرجل إذا أتاه ما يقلقه : قد شُخص به .

<sup>(</sup>Y) في المخطوطة «إذا» وهو خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) الفتان : قيل المراد به هنا الشيطان الذي يفتن الناس عن دينهم ويضلهم .

<sup>(</sup>٤) أبو داود – كتاب الحراج والإمارة والفيء – ١٧٧:٣ – ٢٩٤٦ . ح ٣٠٧٠ ، وانظر أيضاً تهذيب سنن أبي داود – ٢٦٣:٤ – ح ٢٩٤٦ .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «هذه» .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «قالوا».

<sup>(</sup>V) في المخطوطة « قال » .

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة « بنو » وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٩) أبو داود ـــ الحراج والإمارة والفيء ــ ٣: ١٧٦ ــ ح ٣٠٦٨ .

1799 – والأحمد عن عروة «أن عبد الرحمن بن عوف قال : أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا ، فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم ، فأتى (١) عثمان ابن عفان فقال : إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه ( وعمر بن الخطاب ) أرض كذا وكذا ، وإني اشتريت نصيب آل عمر ، فقال عثمان : عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه » (٢).

۱۳۰۰ – وروى سعيد « أن عمر بن الحطاب : فقال : من كان له أرض – يعني من تَحَجَّرَ أرضاً – فعطللها ثلاث سنين ، فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها » (٣) .

الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث بن بلال يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق ، فلما و لي عمر قال : ما أقطعك (1) لتحتجبه فأقطعه الناس » .

۱۳۰۲ - ولأبي عُبيند (°) « فخد منها ما قدرت على عِمارته وردً الباق » (۱).

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « فأوتي » وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) أحمد في المسند – ١٩٢:١ .

<sup>(</sup>٣) المغنى - كتاب إحياء الموات - ١٥٦:٦ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « ماقطعته » .

<sup>(</sup>٥) أبو عبيد : هو القاسم بن سلام ، وقد روى هذا الأثر في كتابه «الأموال» .

<sup>(</sup>٦) هذان الأثران أخرجهما ابن قدامة في المغني – كتاب إحياء الموات – ٦: ١٥٥ .

١٣٠٧ ــ وقال سعيد: ثنا سفيان ثنا ابن جُريَّج(١) عن عَمْرو ابن شُعَيَّب «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع ناساً (٢) من جُهينة أو من مُزَيْنَة أرضاً ، فعطلوها ، فجاء قوم فأحْيوْها ، فخاصمهم الذين أقطعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الخطاب ، فقال : لو كانت قطيعة مني أو من أبي بكر لم أرُدَّها ، ولكنها قطيعة من رسول الله عليه وسلم ، فأنا أرُدُها » (٣) .

١٣٠٣ — وعن أبي هريرة (قال : ) «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حَرِيم (البَّر) البَّدِي(؛) حَمَّسٌ وعشرون(°) ذراعاً وحريم البُّر العادية خمسون (١) ذراعاً ، وحريم العين السائحة ثلاثمائة ذراع ، وحريم عين الزرع ستمائة ذراع » .

رواه الدارقطني (<sup>٧</sup>) .

<sup>(</sup>١) الذي في المغني «عن ابن أبي نجيح» بدل «ثنا ابن جريج» وهو الصواب ، لأن ابن جريج لايروي عن عمرو بن شعيب عادة ، فالظاهر أنه تصحّف على الناسخ ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «ناس».

<sup>(</sup>٣) المغنى – كتاب إحياء الموات – ١٥٥:٦ .

<sup>(</sup>٤) البدي : معناه الأول ، والبئر البدي أي البئر الجديدة التي يحفرها صاحبها ابتداء .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «خمسة وعشرين» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «خمسين» والمراد بالبئر العادية : البئر القديمة .

<sup>(</sup>٧) انظر المغني ــ كتاب إحياء الموات ــ ٦:١٨١ .

۱۳۰۶ – ولأبي عُبُيَّد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال : «السُّنة في حريم القليب (١) العادي خمسون ذراعاً والبَدِي خُمْسٌ وعشرون (٢) ذراعاً » (٣) .

« – وله عن ابن المسيب « حريم البئر البكري خمس وعشرون ذراعاً من نواحيها كلها ، وحريم بئر الزرع ثلاثمائة من نواحيها كلها ،
وحريم البئر العادية خمسون ذراعاً من نواحيها كلها » (٤) .

۱۳۰٥ – ولأبي داود عن أبي سعيد قال : «اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة ، فأمر بجرَيدة من جريدها فَذَرُعَتْ فُوجِدَتْ سبعة أذرع ، وفي رواية خمسة أذرع ، فقضى بذلك » (°).

۱۳۰٦ – ولابن ماجه عن عبادة (بن الصامت) «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاث للرجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك ، فقضى أن لكن نخلة من أولئك من الأسفل(١) مبلغ مكر جريدها (حريم لها)» (٧).

<sup>(</sup>١) القليب: معناه البرر.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «خمسة وعشرين».

<sup>(</sup>٣) المغني – كتاب إحياء الموات – ١٨١:٦.

<sup>(</sup>٤) انظر المغنى – إحياء الموات – ١٨١:٦.

 <sup>(</sup>٥) أبو داود – كتاب الأقضية – ٣١٦:٣ – ح ٣٦٤٠.

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « من الأرض » ولا توجد في ابن ماجة لفظ «مد» .

 <sup>(</sup>٧) سنن ابن ماجة - كتاب الرهون - ٢٤٨٨ - ح ٢٤٨٨ .

۱۳۰۷ – وعن ابن الزبير « أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرَّة التي يسقون بها النخل ، فقال الأنصاري : سَرِّح الماء يَمُرُّ ، فأبي عليه (۱) ، فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم : اسْق يا زبير صلى الله عليه وسلم : اسْق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك . فغضب الأنصاري ، فقال (۲) : أنْ كان ابن عَمَّتِكَ (۳) ! فتلوَّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : عَمَّتِكَ (۳) ! فتلوَّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : اسق يا زبير ، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدَدْر (٤) . فقال الزبير : يُحمِّد الآية نزلت في ذلك ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحكِّموك فيما شَجَرَ بينهم (٥) ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً (١) مما قضيت ويسلموا تسليماً ) (٧) » (٨) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة جاءت العبارة هكذا «فجاء الأنصاري يسرج الماء يمر فأبا عليه » وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «وقال»:

<sup>(</sup>٣) بفتح الهمزة في «أن»: أي فعلت هذا لكونه ابن عمتك.

<sup>(</sup>٤) هو الحدار.

<sup>(</sup>٥) إلى هنا في صحيح البخاري :

<sup>(</sup>٦) إلى هنا في صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٧) سورة النساء – آية ٥٠ .

 <sup>(</sup>٨) البخاري – المساقاة – ٥: ٣٤ – ح ٢٣٦٠ ، ومسلم – الفضائل
 - ١٨٣٠: ٤ – ١٨٣٠ .

- ۱۳۰۸ ـ وفي لفظ «إلى الجَدَّر ثم أمسيك » (١) .
  - ۱۳۰۹ \_ وفي لفظ «فاستوعي (٢) له حقه » (٣) .
    - أخرجــــاه .
- \* قال البخاري : «قال ابن شهاب : فقد َّرَت (١) الأنصارُ والناسُ قولَ النبي صلى الله عليه وسلم : اسق ثم احبس حتى يرجع الماء(٥) إلى الجدر ، وكان ذلك إلى الكعبين » (٦) .
- ١٣١٠ ولأبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
   « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السيل المَهـُزُور(٧) أن يـُمـْسـَك
   حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل(^) » (٩) .

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب المساقاة - ٣٨:٥ - ح ٢٣٦١ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «فاستوفي» وهو تصحيف من الناسخ.

<sup>(</sup>۳) البخاري ــ كتاب المساقاة ــ ۳۹:۰ ــ ۱۳٦٢ وانظر ح رقم ۲۷۰۸ و ٤٥٨٥ :

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « فقد و رأت » وهو تصحيف من الناسخ .

 <sup>(</sup>٥) لفظ «الماء» غير موجودة في النسخ التي بين يدي .

<sup>(</sup>٦) البخاري ــ المساقاة ــ ٣٩:٥ ــ ١٣٦٢ .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة «سيل مهزورة» وهو تصحيف من الناسخ . و «مَهْزُور » وهو واد من أودية المدينة كان يسيل ، وكانوا يقسمون ماءه .

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة «ثم يرسل الماء » .

<sup>(</sup>٩) سنن أي داود ــ كتاب الأقضية ــ ٢٤٢:٣ ـ ح ٣٤٩٢ ٠

- قال البخاري: قال عثمان: «قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بثر رُومة (١) فيكون دَلْوُهُ فيها كَدَلِلاَء المسلمين ؟ فاشتراها عثمان » (٢).

۱۳۱۱ – ثم روى عن سَهَلْ قال : « أَتِي (٣) النبيُّ صلى الله عليه / ٢٤٧ وسلم بقدح / فشرب منه ، وعن يمينه غلام أصغر القوم ، والأشياخ عن يساره . فقال : يا غلام أتأذن ئي أن أعطي الأشياخ ؟ قال : ما كنتُ لأوثر (٤) بفضلى منك أحداً (٥) يا رسول الله ، فأعطاه إياه » (١) .

۱۳۱۷ – وله عن أبي هريرة (قال:) «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لاينظر الله إليهم يوم القيامة (٧) ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب ألم : رجل كان له فضل ماء بالطريق ، فمنعه ابن السبيل ،

<sup>(</sup>١) بئر رومة بئر عذبة كبيرة من آبار المدينة المنورة ، اشتراها عثمان من يهودي ووقفها على المسلمين ، وهي موجودة إلى اليوم ، وهي داخل مركز الأبحاث الزراعية بالمدينة ويطلق عليها الآن « بئر عثمان » .

<sup>(</sup>٢) البخاري - المساقاة - ٢٩:٥ - باب ١ .

<sup>(</sup>٣) رسمت في المخطوطة هكذا «أوتي» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «أوثر».

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «أحد» وهو خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٦) البخاري - المساقاة - ٢٩:٥ - ح ٢٥٥١ .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة «ثلاثة لا يكلمهم الله» وهذا اللفظ وإن كان موجوداً في بعض روايات البخاري لكن الرواية التي أوردها المصنف بهذا السياق ليس فيها هذا اللفظ.

ورجل بايع إمامه(١) لايبايعه إلا لدينا ، فإن أعطاه منها رضي ، وإن لم يعطه منها سَخَطَ . ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره(٢) لقد أُعطيتُ بها كذا وكذا ، فصدً قه رجل(٣) . ثم قرأ هذه الآية : (إن الذين يشترون بعهد الله وأيْمانهم ثمناً قليلاً ) (٤) الآية (٥) » (٢) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « إماماً » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « لا إله إلا هو » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « الرجل » .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران \_ آية ٧٧ .

<sup>(</sup>٥) ليس في البخاري كلمة «الآية».

<sup>(</sup>٦) البخاري \_ المساقاة \_ ٥: ٣٤ \_ ح ٢٣٥٨ .

## خِينًا بُ اللَّقِينَ أَن

۱۳۱۳ – عن الشعبي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها (أن يعلفوها) فسيتبوها ، فأخذها فأحياها فهي له . فقيل من حد تك ؟ قال: (عن) غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » (١) .

۱۳۱٤ ــ وفي لفظ « من ترك دابة بمَـهـُلـِك ٍ (٢) ، فأحياها رجل (فهي) لمن أحياها » . رواه أبو داود (٣) .

النبي هما عن زيد بن خالد (قال:) «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة؟ فقال: اعْرِفْ عِفَاصَها ووكاءها (١) ،

<sup>(</sup>١) أبو داود \_ كتاب البيوع \_ ٣٠٢٧ \_ ح ٣٥٢٤ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « بمهلكة » وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) أبو داود – كتاب البيوع – ٢٨٨:٣ – ح ٣٥٢٥ .

<sup>(</sup>٤) اعرف بمعنى تعرَّف ، والعيفاص هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة ، والوكاء هو الحيط الذي يُشد به الوعاء . قلت : وقد رسمت في المخطوطة «عقاصها» وهو تصحيف من الناسخ ، والعقاص الضفائر أو ما يشد به الضفائر . هذا وقد كُتب على حاشية المخطوطة هنا النص الآتي « العفاص هو الوعاء الذي هي فيه من خرقة أو قرطاسة « قاله أبو عُبيد » .

ثم عَرَّفْها سنة . فإن جاء صاحبها ، وإلا فشأنك بها . قال : فضالة ألله الغنام ؟ قال : لك أو لأخيك أو للذئب \_ وفي لفظ : خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب \_ وفي لفظ : خذها فإنما هي لك أو لأخيك(١) .. » \_ قال : فضالة أو لإبل ؟ قال : مالك ولها ؟ معها سقاؤها وحيداؤها . ترد لهاء وتأكل الشجر ، حتى يلقاها رَبّها » (١) .

١٣١٦ – وفي لفظ: « فإن جاء أحد يخبرُك ... و إلا فاستنفق(٣) بها »(١)

١٣١٧ ــ ولمسلم «فاستنْفقْها ، ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه » (°)

۱۳۱۸ – وله «فإن جاء صاحبُها (١) فَعَرَفَ عِفاصَها وعددُها ووكاءَها ، فأعطها إياه ، وإلَّا فهي لك » (٧) .

<sup>(</sup>۱) البخاري ــ اللقطة ــ ٩١:٥ ــ ح ٢٤٣٦ ، ومسلم ــ اللقطة ـــ ١٣٤٨:٣ ــ ح ٢ .

 <sup>(</sup>۲) البخاري ــ اللقطة ــ ٥: ٨٤ ـ ح ٢٤٢٩ ، ومسلم ــ اللقطة ــ
 ۲۳٤٦:۳ ـ ح ١ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « فاستنفقها » وهو لفظ مسلم ، لكن ليس بهذا السياق .

<sup>(</sup>٤) البخاري ــ اللقطة ــ ٩٣:٥ ــ ح ٢٤٣٨ ، ومعنى فاستَــُـفـقـُـها أي أنفقها على نفسك .

 <sup>(</sup>٥) مسلم - اللقطة - ٣:٩:٣ - ح ٥ .

<sup>(</sup>٦) سقط في المخطوطة حرف النون من «فإن» وهوسهو من الناسخ، وجاء قوله «صاحبه» بدل «صاحبها».

<sup>(</sup>۷) مسلم — اللقطة — ۱۳٤۹:۳ — ح ٦ .

۱۳۱۹ – وله عن زيد بن خالد « عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال): من آوى ضالة فهو ضال مالم يُعرَفْها » (١).

الرّ كاز الخُمُس » (٣) . والآحمد وأبي داود عن عَمْرو بن شُعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً حَوْل (٢) ما يوجد في الحَربِ العاديّ قال : « فيه وفي الرّ كاز الحُمُس » (٣) .

۱۳۲۱ — ولأحمد وأبي داود عن عياض بن حمار (قال:) «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد (ذا عد  $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ ) ( $^{(1)}$ )  $^{(2)}$   $^{(3)}$   $^{(3)}$   $^{(4)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5$ 

۱۳۲۲ – ولاي داود عن جابر (قال:) «رختص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسّوْط والحبّـل وأشباهه ، يلتقطه الرجل

<sup>(</sup>١) مسلم - اللقطة - ١٣٥١ - ح ١٢ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « ما حول » وهو سبق قلم من الناسخ .

 <sup>(</sup>٣) أحمد في المسند - ٢: ١٨٠ ، وأبو داود - اللقطة - ٢: ١٣٦ ح ١٧١٠ .

<sup>(</sup>٤) الزيادة التي بين المعكوفتين من أبي داود .

<sup>(</sup>٥) رسمت في المخطوطة هكذا « واليحفظ » .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « هو » .

 <sup>(</sup>٧) المسند - ١٦٢:٤ ، وأبو داود - اللقطة - ١٣٦: - ح ١٧٠٩ ،
 کلاهما بمعناه .

ينتفع به » (١) فيه المغيرة بن زياد ، ضعّفه قوم ، ووثقه غيرهم (٢) ، ورواه شبابكة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر ، قال : كانوا ، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم .

1977 – وله عن عكرمة – أحسبه عن أبي هريرة « عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها » (٣) 1978 – ولسعيد عن عائشة « كانت ترخص للمسافر أن يلتقط السوط والعصا والإداوة والنعلين والميرودة » (٤).

- وله عن سهل بن سعد « أن علياً دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان ، فقال : ما يبكيهما ؟ قالت : الجوع ، فخرج فوجد ديناراً بالسوق ، فجاء إلى فاطمة فأخبرها ، فقالت : اذ عب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقاً ، فجاء اليهودي فاشترى به دقيقاً ، فقال اليهودي : أنت ختَنَ ( $^{\circ}$ ) هذا الذي يزعم أنه رسول الله ؟ قال : نعم ، قال : فخذ دينارك ولك الدقيق ، فخرج علي حتى أتى فاطمة فأخبرها ، فقالت :

 <sup>(</sup>١) أبو داود – اللقطة – ١٣٨: ح ١٧١٧ .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» صدوق له أوهام . وقوله «ورواه شبابة الخ ... » موجود في سنن أبي داود بعد الحديث ، ومعنى قوله «كانوا . لم يذكر النبي ... » أي لم يصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فيعتبر الحديث موقوفاً إن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ـــ اللقطة ـــ ١٣٩:٢ ـــ ١٧١٨ .

<sup>(</sup>٤) المرْوَدة : حديدة تدور في اللجام ، ولها معان أخرى .

<sup>(</sup>٥) أي زوج ابنته .

إذهب إلى فلان الجزّار فخذ لنا بدرهم لحما (١) ، فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم ، فجاء به ؛ فعجنت ونصبت وخبزت وأرسلت إلى أبيها ، فجاءهم . فقالت : يا رسول الله أذكر لك ، فإن رأيته لنا حلالا(٢) أكلناه وأكلت . من شأنه كذا وكذا . قال(٣) : بسم الله فكلوا . فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدّعي له ، فسأله ؟ فقال : سقط مني في السوق ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم : اذهب إلى الجزار فقل له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك : أرسل إلى الجزار فقل له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك : أرسل إلى الله بالدينار ، ودرهم ك علي ، فأرسل به ، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه .

1۳۲٦ – وله عن أبي سعيد «أن علياً وجد ديناراً ، فسألتْ فاطمةُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال : هو رزق الله ، ثم أتت امرأة تنشد الدينار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أدِّ الدينار » (٤) .

١٣٢٧ - ولهما في حديث أبي هريرة « ولا تَحِلُ لُقَطَتُها إلا لمُنْشِد » (°).

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «لحم» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «حلال» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «قالوا» وسياق الكلام يقتضي «قال» كما أثبتها .

<sup>(</sup>٤) لم يطبع من سن سعيد بن منصور ما يتعلق بهذا الباب .

 <sup>(</sup>٥) البخاري ــ اللقطة ــ ٥:٧٨ ــ ح ٢٤٣٣ ، ومسلم ــ الحج ــ
 ٢:٨٧ ــ ٩٨٨:٢ ، واللفظ للبخاري .

١٣٢٨ – ولمسلم عن عبد الرحمن بن عثمان التَيَــمــيّ « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج » (١) .

۱۳۲۹ – ولاي داود عن جَرِير « أنه أمر بطرد بَقَرَة لَحِقَتْ بَقَرَهُ حَى توارَتْ ، وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يأوي الضالة إلا ضال » (٢) .

۱۳۳۰ – وفي الموطأ عن ابن شهاب قال : «كانت ضَوَالُ الإبل في زمن عمر (بن الحطاب) إبلا(٣) مُؤَبَّلَة (٤) ، تَنَاتَجُ (٥) ، لا يمسُها أحد ، حتى إذا كان (زمان) عثمان أمر بمعرفتها (١) ، ثم تُباع . فإذا جاء صاحبها أعطيي ثمنها » (٧) .

۱۳۳۱ – وعن عبد العزيز بن رفيع عن أبيه قال : « اشتريت من رجل ثوباً بمكة ، فلم أعْطِهِ الثمن حتى فارقني ، فطلبته ولم أعرفه

<sup>(</sup>١) مسلم - اللقطة - ١٣٥١ - ح ١١ .

<sup>(</sup>٢) أبو داود – اللقطة – ٢: ١٣٩ – ح ١٧٢٠ بمعناه ، وذكر ابن قدامة في الشرح الكبير بهذا اللفظ – اللقطة – ٣٢١ و٣٢٢ وقال : « رواه أبو داود بمعناه » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «إبل» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) أي المجعولة للقنيه .

<sup>(</sup>٥) تناتج : أصلها تتناتج أي إن ذكورها يلقح أناثيها وتتوالد كأنها مقتناة .

<sup>(</sup>٦) في النسخة المطبوعة « بتعريفها » .

<sup>(</sup>٧) الموطأ – الأقضية – ٢: ٥٩ – - ٥١ .

ولم أجده ، فذكرت ذلك لابن عباس فقال : إذا كان من قابل فاطلبه في المكان الذي فارقته فيه ، فإن وجدت أعطيته ثمنه ، وإن لم تجده فتصدق به على مساكين ، فإن رأيته بعد فخيره أن يكون له الآجر ، وإلا فأعطه » . رواه سعيد .

۱۳۳۲ – وله عن أبي واثل قال : « اشترى عبد الله جارية بسبعمائة درهم ، فإما مات الرجل وإما تركه له . فنشد عبد الله حوّلا فلم يقدر عليه ، فخرج عبد الله بالدراهم إلى مساكين عند .... (١) ، فجعل يعطيهم ويقول : اللهم عن صاحبها ، فإن كره فلي ، وعلي الغرم . قال : هكذا يُصْنَع باللقطة » (١) .

المسلا - وفي الموطأ عن ثابت بن الضحاك « أنه وجد بعيراً ضالا بالحرة ، فَعَقَلَه ( $^{\circ}$ ) ، ثم ذكره لعمر ، فأمره عمر أن يعرفه ثلاث مرات . فقال : إنه قد شغلني عن ضَبْعَتَي . فقال عمر : أرسله حيث وجدته  $^{\circ}$  ( $^{\circ}$ )

قال ابن عبد البر «أجمعوا أن ضالة الغنم في الموضع المُخُوف عليها له أكلها » (°).

<sup>(</sup>۱) هنا كلمة أو كلمتان لم أستطع قراءتهما من أثر رطوبة أصابت المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) لم يطبع سنن سعيد ابن منصور كله .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «فعرفه».

<sup>(</sup>٤) الموطأ – الأقضية – ٢: ٥٩١.

<sup>(</sup>٥) المغنى ـ اللقطة ـ ٣٦٢:٦.

۱۳۳٤ – وروى الجُوزَجاني بإسناده عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهنى قال : « نزلنا مُناخ رَكْب ، فوجدت خرقة فيها قريب من مائة دينار . فجئت بها إلى عمر ، فقال : عَرِّفها ثلاثة أيام على باب المسجد ، ثم أمسكها حتى قرن السنة ، ولا يَقَدُ مَنَّ رَكْب إلا أنشدتها (١) وقلت : الذهب بطريق الشام . ثم شأنك بها » (٢) .

/۲٤٤ ع ف)

الله وجد عَيْبِهَ (٣) ، فأتي بها عمر (بن الخطاب فقال : عَرِّفْها سنة ) فإن عُرِفَتْ وَجَد عَيْبِهَ (٣) ، فأتي بها عمر (بن الخطاب فقال : عَرِّفْها سنة ) فإن عُرِفَتْ (فَذَاكُ) وإلا فهي لك » زاد النسائي « فلم تُعْرَفْ . فلقيه بها في العام المقبل فذكرها له ، فقال عمر : هي لك . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك » (١) .

۱۳۳۹ – وللجُوزَجاني بإسناده عن الحُرِّ بن الصباح قال : « كنت عمر بمكة إذ جاءه رجل فقال : إني وجدت هذا الرداء ، وقد

<sup>(</sup>١) في المخطوطة جاءت العبارة هكذا «ثم أمسكها سنة ويقدمن ركب الأحد بها » ووضع على كلمة «سنة » إشارة لحق ، ثم كتب على الحاشية هذه العبارة «فمرت السنة».

 <sup>(</sup>٢) الشرح الكبير – اللقطة – ٣٤٤:٦ ، وأخرجه مالك في الموطأ بنحوه ، انظر الموطأ – الأقضية – ٧٥٧:٢ – ح ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) العيبة : زَبيل من أدّم ، وما يُجْعَل فيه الثياب .

<sup>(</sup>٤) الدارمي – البيوع – ١٧٩:٢ – ح ٢٦٠٢ ، قلت : ولم أجده في النسائي بعد البحث الطويل وذكره ابن قدامة في المغني ٣٠٠:٦ وعزاه للجوزجاني والأثرم ، ثم قال بعد قوله « فهي لك وزاد الجوزجاني » ثم قال في الآخر « ورواه النسائي أيضاً » .

<sup>- 19 -</sup>

نشدته ُ وعَرَّفتُه فلم يَعْرِفْهُ أحد ، وهذا يوم التروية يوم يتفرق (١) فيه الناس . فقال : إن شئت قوَّمْتَه (٢) قيمة عَدَّل ولبسته وكنت له ضامناً منى جاءك صاحبه دفعت إليه ثمنه ، وإن لم يرجيء له طالب فهو لك إن شئت » (٣) .

وفي البخاري في حديث زيد بن خالد في ضالة الغنام «قال يزيد : وهي تُعرَّفُ أيضاً (١) » يزيد : الذي روى عن زيد بن خالد(٥) .

١٣٣٧ – وفي الموطأ عن أبي جَميلة «أنه وجد مَنْبُوذاً (١) في زمن عمر ، قال : فجئت به إليه ، فقال : ما حملك على أخذ هذه النسّمَة ؟ فقال : وجدتها ضائعة فأخذتها . فقال : عَريفُهُ (٧) : يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح . قال : كذلك ؟ قال : نعم . قال : فاذهب فهو حُر

<sup>(</sup>١) في المخطوطة رسمت هكذا « يشرفق »! وهو تسرع من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «قومتها» وهو سهو من الناسخ.

 <sup>(</sup>٣) انظر المغني – اللقطة – ٦: ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ اللقطة ـ ٥: ٨٣ ـ ضمن حديث ٣٤٢٨ .

<sup>(</sup>٥) هذا الكلام هو من كلام المصنف ، كأنه يُعَرَّف بـ «يزيد» قلت : يزيد هذا هو يزيد مولى المنبعث وهو تابعي مدني صدوق . وهو الراوي عن زيد بن خالد الجهني انظر التقريب ٢ : ٣٧٣ .

<sup>(</sup>٦) المنبوذ : اللقيط ، وسمي منبوذاً لأن أمه ألقته على الطريق .

<sup>(</sup>٧) أي من يعرف أمور الناس حتى يخبر بها من فوقه عند الحاجة لذلك .

- ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته » (١) .
- وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه حُرِّ (٢) ، وعلى أن نفقته
   لا تجب على المُلتَقط كوجوب نفقة ولده (٣) ، وعلى أنه إذا وجد طفلا
   ميتاً في بلاد المسلمين وجب غسله ودفنه في مقابر المسلمين (٤) ».
- ١٣٣٨ ــ وعن واثلة بن الأسقع مرفوعاً : « المرأة تحُوزُ ثلاثة (°) مواريث : عتيقتها ولقيطها وولدّها الذي لا عنتت عليه » .
  - حسنه الترمذي (١) .
- \* وحكى ابن المنفر الإجماع «على أن النسب لايثبت بدعوى المرأة ( $^{\prime}$ ) بمجردها » ( $^{\wedge}$ ) .

- (٢) المغنى ـ اللقيط ـ ٦: ٣٧٤ .
- (٣) المغنى اللقيط ٣٠٩:٦.
  - (٤) المغنى ــ اللقيط ــ ٣٧٦:٦.
- (٥) رسمت في المخطوطة هكذا « ثلث » .
- (٦) الترمذي ــ الفرائض ــ ٤٢٩:٤ ــ ح ٢١١٥ ، وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه .
  - (٧) في المخطوطة « المرء » .
  - (٨) المغنى اللقيط ٦: ٣٩٤ .

 <sup>(</sup>١) الموطأ – الأقضية – باب القضاء في المنبوذ – ٧٣٨:٢ ح ١٩
 ععناه .

۱۳۳۹ ــ ولسعيد عن عمر «أن امرأة وطنها رجلان في طُهُرٍ ، فقال القائف : قد اشتركا فيه جميعاً ، فجعله بينهما » (١) .

١٣٤٠ ــ وله عن علي" مثله . (٢)

<sup>(</sup>١) المغني – اللقيط – ٢٠١:٦ .

<sup>(</sup>٢) المغني – اللقيط – ٢٠١٠٦ .

## يَصَابِ الْوَقِينَ

1811 - عن أبي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا مات الإنسان انقطع (عنه) عمله إلا من ثلاثة (١) : إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتقع به ، أو وَلَد صالح يدعو له » (٢) . رواه مسلم .

۱۳٤٢ — ولهما عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال : «أصاب عمر أرضاً بخير ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمرُهُ فيها (٣) . فقال يا رسول الله إني أصبتُ أرضاً بخير لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه ، فما تأمرني به ؟ قال : إن شئت حَبَسْت أصلها وتصد قت بها . قال : فتصدق بها عمر أن لا يباع أصلها ولا يورت ولا يوهب » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «ثلاث» وما أثبته هو لفظ مسلم وأبي داود والنسائي .

<sup>(</sup>۲) مسلم – الوصية – ۱۲۰۰۳ – ح ۱۶ ، وأخرجه أبو داود – الوصايا – ۲۱۰:۳ ، والنسائي – الوصايا – ۲۱۰:۳ ، والنسائي للوصايا – ۲۱۰:۳ ، واللفظ لمسلم ، وأخرجه الترمذي ، ولم يقل «عنه» انظر الترمذي – الأحكام ۲۰:۳ .

<sup>(</sup>٣) أى يستشيره في أمرها .

قوله (١): «لايباع أصلها ولا يورث ولا يوهب » قال الترمذي: «العمل على هذا عند أهل العلم ، ولا أعلم بين المتقدمين في ذلك خلافاً » (٢) قال (٣): فتصدق عمر في الفقراء ، وفي القربى ، وفي الرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضيف . لا جُناح على من وليتها أن يأكل منها بالمعروف ، أو يُطعم صديقاً غير مُتَمَوِّل (١) فيه » .

قال(°) فحدثتُ بهذا الحديث محمداً(١) . فلما بلغتُ هذا المكان: غير متمول فيه ، قال (محمد) : غير مُتَأَثِّل (٧) مالاً .

قال ابن عَوْن : وأنبأني مَن قرأ هذا الكتاب ، أن ً فيه : غير متأثل مالاً . (^)

<sup>(</sup>١) هذا تعليق من المصنف ، ولم ينته الحديث من رواية الشيخين ، ولو أخر هذا التعليق إلى ما بعد انتهاء الحديث لكان أولى ، لأن تعقيب الترمذي كان على الحديث عامة لا على جزء منه .

<sup>(</sup>٢) الترمذي \_ الأحكام \_ ٣: ٦٦٠ \_ ح ١٣٧٥ ، وتتمة كلام الترمذي « في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك » .

<sup>(</sup>٣) هذا تتمة حديث الشيخين .

<sup>(</sup>٤) أي غير متخذ منها مالاً ، أي مـِـلْكاً .

<sup>(</sup>٥) أي ابن عون

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن سيرين ، كما صرح في رواية البخاري .

<sup>(</sup>٧) معناه : غير جامع مالاً ، أو غير متخذ أصل المال .

 <sup>(</sup>٨) البخاري ــ الشروط ــ ٥:٤٠٥ ــ ح ٢٧٣٧ ، ومسلم ــ
 الوصية ــ ٣:١٢٥٥ ــ ح ١٥ واللفظ لمسلم .

قال «نَسَخَهَا لِي عبد الحميد بن عبد الله (٣) بن عبد الله بن عمر بن الحطاب : قال «نَسَخَهَا لِي عبد الحميد بن عبد الله (٣) بن عبد الله بن عمر بن الحطاب : بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمّنع ، فقص من خبَره نحو حديث نافع . قال : غير متأثل مالا . (١) فما عفا عنه من ثمرة فهو للسائل والمحروم ، (قال) وساق القصة ، قال : وإن شاء ولي ثمنغ اشترى من ثمره (٥) رقيقاً لعمله . وكتب معينقيب ، وشها عبد الله بن الأرقم ، بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين \_ إن حدث به حدت (١) \_ أن تم عا وصر مه ابن الأكوع والعبد الله يفيه ، والمائة سهم (٧) التي (٨) بخيبر ، ورقيقة الذي فيه ، والمائة التي فيه ، والمائة التي فيه ، والمائة التي أطعمه محمد (١) صلى الله عليه وسلم بالوادي (١٠) ،

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «نخل» وهو خطأ من الناسخ .

 <sup>(</sup>۲) البخاري – الوصایا – ۳۹۲:۰ – ح ۲۷۶۶ ، وهو قطعة
 من حدیث طویل .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « ابن عبيد الله » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « مال ».

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « ثمنه » وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «حادث الموت».

<sup>(</sup>V) في المخطوطة «السهم».

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة «الذي».

<sup>(</sup>٩) في المخطوطة «محمدا».

<sup>(</sup>١٠) في المخطوطة «في الوادي» .

تليه حفصة ما عاشت ، ثم يليه ذو (١) الرأي من أهلها . (أن) لايبُبَاعَ ولا يُشْتَرَى ، يُنْفَقِهُ (٢) حيث رأى (٣) من السائل والمحروم وذي (٤) القربى ، ولا حَرَج على من وليه (٥) إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقاً منه » (١) .

۱۳٤٥ – وعن عثمان «أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يُستَعَدْرَبُ غير بئر رُومة ، فقال : مَن يشتري بئر رومة فيجعل دَلُوَهُ مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة ، فاشتريتها من صُلْب مالي »

حسنه الترمذي (<sup>٧</sup>) .

١٣٤٦ – وللبخاري عن أبي هريرة (قال :) «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من احتبس فَرَساً في سبيل الله إيماناً واحتساباً ،

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «ذوي» .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «بنفقته» وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «يرى».

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «وذوي» .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «وليها» .

<sup>(</sup>٦) أبو داود – الوصايا – ١١٧:٣ – ٢٨٧٩ ، وتهذيب سن أبي داود – ١٥٦:٤ .

<sup>(</sup>٧) الترمذي ــ المناقب ــ ٥: ٦٢٧ – ح ٣٧٠٣ .

فإن شبعَمَهُ ورَوْثَهُ وبَوْلَهُ في ميزانه يوم القيامة (١) ».

الله عليه وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها أحجتني مع رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها أحجتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : ما عندي ما أحجتُك عليه . قالت : أحجتني (٢) على جملك فلان . قال : ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : أما إنك لو أحدج حَه ما عليه كان في سبيل » (٣) .

۱۳٤۸ ــ وفي الصحيح « قد احتبس (؛) أدراعه وأعناده في سبيل الله » (°).

<sup>(</sup>۱) البخاري – الجهاد – ۲:۷۰ – ح ۲۸۵۳ ، لكن بلفظ « إيماناً بالله وتصديقاً بوعده » بدل « إيماناً واحتساباً » وزاد لفظ « وريّه ُ » بعد «شبعه» وأخرجه أحمد في المسند ۲:۷۷۰ ومواضع أخرى ، والنسائي – الحيل – ۲:۷۸۱ ، وليس فيها كلها لفظ « إيماناً واحتساباً » فالله أعلم ، لكن وجدت صاحب «المنتقى» قد أورده مثل لفظ المصنف وعزاه للبخاري وأحمد ، وسكت عنه المحقق الشيخ حامد الفقي ، كما سكت عنه الشوكاني في نيل الأوطار .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « احججي ».

<sup>(</sup>٣) أبو داود ـــ المناسك ــ ٢٠٥:٢ ــ ح ١٩٩٠ بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٤) أي خالد بن الوليد .

<sup>(</sup>٥) البخاري - الزكاة - ٣٣١:٣ - ح ١٤٦٨ ، وقال « أعتده ، بدل «أعتاده» ووقع في صحيح مسلم «وأعتاده» .

١٣٤٩ - ولهما عن أنس « أن أبا طلحة قال : يا رسول الله إن الله يقول : ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) (١) وإنَّ أُحَبَّ أموالي إليَّ بَيْرُحاء ، وإنها صدقة لله ، أرجو برِها وذُخْرَها عند الله ، فَضَعَها يا رسول الله حيث أراك الله . فقال : بَخ (٢) ، ذاك مال رابح مرتين ، وقد سمعت ، وأرى أن تجعلها في الأقربين . فقال أبو طلحة : أفْعَلُ يا رسول الله . فقسَمَها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه » (٣) .

(قال) فجعلها في حسّان بن ثابت وأبي بن كعب . (١)

• ١٣٥ \_ وفي رواية « لفقراء قرابتك » (°) .

 <sup>(</sup>١) سورة آل عمران – آية ٩٢.

<sup>(</sup>٢) بَخْ : بإسكان الحاء وتنوينها ، معناه تفخيم الأمر وتعظيمه ، وقد كررت في المخطوطة مرتين ، ولم أجدها مكررة في شيء من روايات البخاري الكثيرة لهذا الحديث ، وكذلك في مسلم وسنن الدارمي ومسند أحمد ، لكن وجدتها مكررة في «منتقى الأخيار » لابن تيمية الجد وقال في آخر الحديث : متفق عليه ، فالله أعلم . انظر المنتقى ٢: ٤٤١ – ح ٣٢٥٨ .

<sup>(</sup>٣) البخاري ــ الزكاة ــ ٣: ٣٠٥ ـ ح ١٤٦١ ، ومسلم ــ الزكاة ــ ٣: ١٤٦ ـ والدارمي ــ الزكاة ــ ١٤١٠ ـ والدارمي ــ الزكاة ــ ٣٢٠:١ ـ ح ٢٦٢ ـ ح ٣٢٧:١

 <sup>(</sup>٤) البخاري – الوصايا – ٥: ٣٧٩ – باب ١٠ ، ومسلم – الزكاة –
 ٢٠ - ٣٤ .

<sup>(</sup>٥) البخاري ــ الوصايا ــ ٥: ٣٧٩ ــ باب ١٠.

ه – قال محمد بن عبد الله الأنصاري : «أبو طلحة اسمه زيد ابن سهل ابن الأسود ابن حَرَام بن عَمو بن زيد مناة بن عَدي بن عَمو ابن مالك بن النجار . وحسان بن ثابت ابن المنذر ابن حرام ، فيجتمعان إلى حرام (۱) ، وهو الأب النالث . وأبي بن كعب بن قيس ابن عُبيّد(٢) ابن زيد بن معاوية بن عَمو بن مالك بن النجار . (فقر يجمع حساناً وأبا طلحة وأبيّاً ، وبين أبي وأبي طلحة ستة آباء ( $^{*}$ ) ( $^{*}$ ) .

ا ۱۳۵۱ – وعن أبي هريرة قال : « لما نزلت هذه الآية (وأنذر عشيرتك الآقربين)() دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً فاجتمعوا ، عمر فعم وخص فقال : يابني كعب / بن لري أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد شمس : يا بني مرة بن كعب : أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد شمس : أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد مناف : أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد المطلب : أنقذوا يا بني عبد المطلب : أنقذوا يا بني عبد المطلب : أنقذوا

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « يجتمعان في حرام » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «عليك» وهو تصحيف من الناسخ، وجاء في المنتقى «عتيك» وهو تصحيف أيضاً من النساخ والمطابع، ولم ينبه عليه المحقق.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة بدل ما بين المعكوفتين العبارة التالية «بينه وبينهما ستة آباء».

<sup>(</sup>٤) البخاري – الوصايا – ٥: ٣٧٩ – باب ١٠ مع تعديل أشار إليه الحافظ ابن حجر في الفتح . ٥: ٣٨١ .

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء ــ آية ٢١٤ .

أنفسكم من النار ، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار ؛ فإني لا أملك لكم من الله شيئاً ، غير أن لكم رَحِماً سَأَبُلُها بِبلالها (١) » .

أخرجاه . (۲)

۱۳۵۲ - وللبخاري «يا معشر قريش» (۳).

۱۳۵۳ - وللبخاري « إن ابني هذا سيد » (١) .

۱۳۵٤ ــ وفي حديث أسامة «وأما أنت يا علييّ فَـَخَـتَنبِي وأبو(°) ولدي » (١) .

١٣٥٥ - ولهما « أنا النبي لا كَذَبِ أنا ابن عبد المطلب » (٧).

<sup>(</sup>١) أي سأصلُها بصلتها .

<sup>(</sup>۲) مسلم – الإيمان – ١٩٢:١ – ٣٤٨ واللفظ له ، والبخاري – ١٩:١٠ – ١٠:١٩ – الوصايا – ٥: ٣٧٩ – ٢٠٥٠ جزء منه ، وفي الأدب – ٢٠٩٠ جزء ح ٥٩٩٠ جزء آخر منه ، وفي الوصايا – ٣٨٢:٥ – ح ٢٧٥٣ جزء آخر منه .

<sup>(</sup>٣) البخاري – الوصايا – ٥: ٣٧٩ – ح ٢٧٥٢ . هذا وقد كان هذا النص « وللبخاري يامعشر قريش » مُقْحَماً داخل الحديث السابق بين قوله « دعا قريشاً » وبين قوله « فاجتمعوا » والظاهر أنه سبق قلم من الناسخ أثناء النسخ .

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الصلح \_ ٥: ٣٠٦ \_ ح ٢٧٠٤ .

<sup>(</sup>٥) رسمت في المخطوطة هكذا «وأبوا» .

<sup>(</sup>٦) أحمد في المسند -- ٢٠٤٠ .

<sup>(</sup>۷) البخاري – الجهاد – ۲۹:۲ – ح ۲۸۶۶ ، ومسلم – الجهاد والسير – ۱۶۰۰:۳ – ۷۸ .

١٣٥٦ – وعن أنس قال : « بلغ صفية أن حفصة قالت : بنت يهودي ، فبكت ، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وذكرت له . فقال : إنك لابنة نبي ، وإن عمك لنبي ، وإنك لتحت نبي ، فبيم تفخر عليك ؟ ثم قال : اتق الله يا حفصة » .

صححه الترمذي . (١)

۱۳۵۷ — وعن زيد بن أرقم (قال:) « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولابناء الأنصار ولابناء أبناء الأنصار » .

رواه البخاري (۲).

- وفي لفظ « اللهم اغفر للأنصار ، ولذراري الأنصار وليذراري ذراري الأنصار » (٣) .

١٣٥٨ – وللبخاري عن أبي واثل قال : «جلست إلى شَيْبَة في الكرسي . فقال : طلس إلي عمر في مجلسك هذا ، فقال : لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين . قلت : ما أنت بفاعل . قال : لم ؟ قلت : لم يفعله صاحباك قال : هما المراءان

<sup>(</sup>۱) الترمذي – المناقب – ۷۰۹:۰ – ح ۳۸۹۴ ، وقال «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ، وأخرجه أحمد في المسند – ۳۲:۳ كلاهما بلفظ «ففيم» بدل «فيم» .

<sup>(</sup>۲) البخاري - التفسير - ۱۵۰:۸ - ۲۹۰۶ .

<sup>(</sup>٣) الترمذي ــ المناقب ــ ٧١٣:٥ ــ ح ٣٩٠٢ .

یُقْتَدَی بهما » (۱) .

۱۳۵۹ – ولمسلم عن عائشة (قالت:) «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية (٢) – أو قال بكفر – لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ، ولجعلت بابها بالأرض ، ولأدخلت فيها (من) الحجر » (٣)

١٣٦٠ ـ وللبخاري « رأى رجلا ً (؛) يسوق بكدنك اللخ ... » (°)

۱۳۶۱ - « وقال إن أحب أموالي إلي بَيْرُحَاء ، وإنها صدقة لله . فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك » (١) .

١٣٦٧ – وله حديث سعد «حائطي المخراف صَدَقة عنها » (٧).

<sup>(</sup>۱) البخاري – الاعتصام بالكتاب والسنة – ۲٤۹:۱۳ – ح ۷۲۷۰ وفي الحج – ح ۱۰۹۴ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « بالجاهلية » .

<sup>(</sup>٣) مسلم - الحج - ٩٦٩:٣ - ح ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « رجل» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) البخاري – الحج – ٥٤٨:٣ – ح ١٧٠٦ ، وتتمة الحديث وقال اركبها ، قال : إنها بدنه ، قال : اركبها الخ ... ، وأخرجه في الوصايا – ح ٢٧٥٤ .

<sup>(</sup>٦) البخاري ــ الوصايا ــ ٥: ٣٨٥ ــ باب ١٤.

<sup>(</sup>۷) البخاري - الوصایا - 0:000 - ح 7007 ، وقال « صدقة علیها » بدل « عنها » . ورواه الترمذي وأبو داود والنسائي ، فأخرجه -

۱۳۹۳ – وله قول كعب « إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله ، قال : امسك عليك بعض مالك فهو خير لك . قلت : فإني أمسك سهمي الذي بخيبر » (١) .

1878 – وله في حديث أبي طلحة «ذاك مال رابح ، قبلناه منك ورددناه عليك . فاجعله(٢) في الأقربين ، فباع حسان حصته من معاوية ؛ فقيل له : تبيع صدقة أبي طلحة ؟ فقال : ألا أبيع صاعاً من تمر بصاع من دراهم ؟ وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حُد يلة (٣) الذي (٤) بناه معاوية » (٠) .

<sup>=</sup> الترمذي - الزكاة - ٣:٣٥ - ح ٦٦٩ وأخرجه أبو داود - الوصايا - ١١٨:٣ ، ونصه : ٣ : ١١٨ - ح ٢٨٨٧ - وأخرجه النسائي - الوصايا - ٢١١:٦ ، ونصه : «أن رجلاً قال : يا رسول ، إن أمي توفيت ، أفينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم : قال : فإن لي مَخْرَفاً فأشهدك أني قد تصدقت به عنها » والمخراف المكان المثمر . وسعد هو ابن عباده

<sup>(</sup>١) البخاري ــ الوصايا ــ ٥: ٣٨٦ ــ ح ٢٧٥٧ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « فجعله » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « جديلة » بالحيم ، وهو خطأ ، انظر فتح الباري – ه : ٣٨٨ ففيه تحقيق نفيس في ذلك .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «التي» وهو سبق قلم .

<sup>(</sup>٥) البخاري ــ الوصايا ــ ٥:٣٨٧ ــ ح ٢٧٥٨ ، ومعاوية هو ابن أبي سفيان .

١٣٦٥ – وله « يا بني النجار : ثامنوني بحائطكم . قالوا : لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله » (١) .

۱۳٦٦ – وله «لا تقتسم ورثتي ديناراً (ولا درهما) ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملي صدقة » (٢) .

۱۳۹۷ ــ قال(۳) : «ووقف أنس دارآ(۱) ، فكان إذا قدم نزلها ، وتصدق الزبير بدُوره ، وقال للمرَّدودة من بناته : أن تسكن غير مُضَرَّة ولا مُضَرَّ بها . فإن استغنت بزوج فليس لها حق ، وجعل ابن / ۲۵۷ عمر نصيبة من دار عمر سُكْنتى لذوي/الحاجات(۰) من آل عبد الله (۱) .

۱۳۹۸ – واحتج أحمد على اشتراط منفعته لنفسه أو أهله: «سمعت ابن عُيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن حُجْرٍ المَدَرِي (٢) أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهلُه منها بالمعروف غير المنكر»(^).

<sup>(</sup>١) البخاري - الوصايا - ٣٩٨ - ح ٢٧٧١ .

۲۷۷٦ - - الوصایا - ٤٠٦ - - ۲۷۷٦ .

<sup>(</sup>٣) أي البخاري .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «دار» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة ( الحاجة ) .

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الوصايا ـ ٥:٦٠٥ – باب ٢٣.

<sup>(</sup>٧) هو حجر بن قيس الهـمـُـذاني المـدَري الحــَجـُـوري ، تابعي ثقة ، والمدري نسبة إلى « قــَدَر » كجـبـل ، بلد باليمن .

<sup>(</sup>٨) المغنى – الوقف – ١٩٣:٦ .

1879 – وروى المتحامليي(١) «أن عبد الله بن زيد صاحب الأذان جعل حائطه صدقة ، وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء أبواه ، فقالا : (٢) يا رسول الله لم يكن لنا عيش إلا هذا الحائط ؛ فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم ماتا فورثهما » (٢) .

١٣٧٠ – وكتب عمر إلى ستعد (١) لما بلغه أن بيت المال ثُقيبَ بالكوفة : « أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد ؛ فإنه لن يزال في المسجد مُصَلً (٥) » (١) .

وحكى أبو بكر الإجماع على بيع الفرس الحبيس إذا كبرت ولم تصلح للغزو (٧) » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «المحاقلي» وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « فجاء أبوه فقال» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) المغني ــ الوقف ــ ١٨٦:٦ ، وقوله «ثم ماتا» أي أبواه ، فورثهما عبد الله .

<sup>(</sup>٤) هو سعد بن أبي وقاص .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « فإنه لايزال في المسجد مصلى» والظاهر أنه تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) المغني – الوقف – ٢٢٦٠٦ .

<sup>(</sup>٧) المغنى - الوقف - ٢: ٢٢٥ .

\_ 70 \_

• – وقال أحمد «كان شيبة يتصدق (١) بخلفتان الكعبة (٢) » (٣) المحبة (٢) على المحبة المحبة على المحبة : إن ثياب الكعبة تكثر (عليها ، فننزعها فنحفر لها آباراً ) فندفنها (فيها ) حتى الا تلبسها الحائض ولا الجنب ، قالت : بئسما صنعت ، ولم تُصب إن ثياب الكعبة إذا نُزِعت لم يضرها من لبسها ، ولكن لو بعتها وجعلت ثمنها في سبيل الله (والمساكين) فكان (شيبة) يبعث بها إلى اليمن ، فتباع ، ويضع ثمنها حيث أمرته عائشة » (٥) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « كان يشبه التصدق » وهو تصحيف من الناسخ :

<sup>(</sup>٢) كان شيبة ـ وهو سادن الكعبة ـ يتصدق بكسوة الكعبة العتيقة الحلقة ي

<sup>(</sup>٣) المغني ــ الوقف ــ ٢٢٩:٦ .

<sup>(</sup>٤) أي شيبة حاجب الكعبة .

<sup>(</sup>٥) المغني ــ الوقف ــ ٢٣٠:٦ .

## الهبي والعطيت

۱۳۷۷ – عن أبي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يانساء المسلماتِ (١) لا تَحْقِرَنَ جارة لجارتها ، ولو فيرْسينَ شاةٍ » خرجاه (٢) .

۱۳۷۳ – وللبخاري عن الميسور ومروان (٣) « أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء وفد هوازن مسلمين ، فسألوه أن يرد اليهم أموالهم وسبَيْهَم (٤). فقال لهم : معي من ترون ، وأحب الحديث إلي أصدقه ؛ فاختاروا إحدى الطائفتين : إما السبّي (٥) وإما المال . وقد كنتُ استأنيتُ

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «يا نساء المؤمنات» وما أثبته هو لفظ البخاري ومسلم :

<sup>(</sup>۲) البخاري – في الهبة – ١٩٧٥ – ح ٢٥٦٦ ، والأدب – ١٤٥١٠ على البخاري – في الهبة – ١٩٧٠ – ح ٢٥٦٠ ، والأدب – ١٤٥٠ ، كلاهما بلفظه ، والفرنسين هو الظلف .

<sup>(</sup>٣) المسور هو المسور بن متخرَّمة صحابي ، ومروان هو مروان الحكم الحليفة الأموي المعروف ، وهو تابعي لا تثبت له صحبة .

<sup>(</sup>٤) السبي : أخذ الناس عبيداً وإماء . والمعنى : طلبوا أن يرد إليهم أموالهم وأسراهم التي ضرب عليها الرق واقتسمها المجاهدون .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة زيادة «هذا» بعد كلمة «السبي».

- وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف ، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد عليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا (١) نختار سبَيْنَا ، فقام في المسلمين ، فأنى على الله بما هو أهله من ثم قال: أما بعد: فإن إخوانكم هؤلاء جاءونا تاثبين ، وإني رأيت أن أرد اليهم سبيهم ، فمن أحب منكم أن يكطبيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله عز وجل علينا فليفعل . فقال الناس : طبيب نا رسول الله رفم) فقال لهم : إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن ، فارجعوا حتى يرفع إلينا (٢) عُرَفاؤكم ، فرجع الناس وكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طبيبوا وأذنوا(٢) » فهذا الذي بلغنا من سي هوازن (٤) .

١٣٧٤ ـ ولهما عن ابن عباس (قال : ) «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العائد في هبته كالكلب يقىء ثم يعود في قيئه » (°).

١٣٧٥ – وعنه مرفوعاً «لا يحل للرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده ».

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «إنا».

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «إلي » .

<sup>(</sup>٣) البخاري ــ الهبة ــ ٥:٢٢٦ ــ ح ٢٦٠٧ و ٢٦٠٨ :

<sup>(</sup>٤) هذا التعليق من كلام الزهري أحد رجال الإسناد .

<sup>(</sup>٥) البخاري ـــ الهبة ـــ ٢١٦٠ ــ ح ٢٥٨٩ ـــ وفي الهبة أيضاً .

٥: ٢٣٤ – ح ٢٦٤١ ، ومسلم – الهبات – ٣: ١٢٤١ – ح ٨ .

صححه الترمذي (١).

۱۳۷۹ – ولأحمد والنسائي وغيرهما من حديث عـَمـْرو بن شعيب وابن عمر » (۲) .

/ ۲٤٨ – / وعن النعمان بن بشير قال : « أعطاني أبي عطية (ف) قالت عَمَرْة بنت رواحة : لا أرضى (٢) حتى تُشْهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم – فذ كرّه ُ له(١) – فقال : أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال : لا . قال ، فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، قال : فرجع فرد عطيته » .

أخرجاه (٥) .

١٣٧٨ – وفي لفظ لهما (٢) « فلا تُشْهِد ْني إذن ؛ فإني لا أشهد على جَوْر » (٧) .

<sup>(</sup>١) الترمذي ــ الولاء والهبة ــ ٤٤٣:٤ ــ ح ٢١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) أحمد في المسند ــ ٢:٧٣٧ والنسائي ــ الهبة ــ ٢٢٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة رسمت هكذا «لارض» :

<sup>(</sup>٤) ما بين الشرطتين من كلام المصنف أتى به ليعبر عن كلام طويل اختصاراً :

 <sup>(</sup>٥) البخاري ــ الهبة ــ ٢١١٠ ــ ح ٢٥٨٧ ، ومسلم ــ الهبات ــ
 ١٣٤٢:٣ ــ ح ١٣٠ .

<sup>(</sup>٦) لم أجد الحديث في البخاري وإنما وجدته في مسلم فقط ،

<sup>(</sup>V) مسلم – الحبات – ۱۲٤۳:۳ – ح ۱۶.

١٣٧٩ - ولمسلم « أيسرك أن يكونوا إليك في البير سَوَاءَ (١) ؟ قال : بل . قال : فلا إذن م (٢) .

١٣٨٠ - وله معناه من حديث جابر ، وفيه : « فقال : أله إخوة ؟
 قال : نعم . قال : أفكلهم أعطيت ( مثل ما أعطيته ؟ ) قال : الخ ... » (٢)

قال إبر اهم: «كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القُبـل(٤)»(٠)

\* - وقال عطاء : « ما كانوا يَقْسيمون إلا على كتاب الله » (١) .

۱۳۸۱ – وللبخاري عن أبي هريرة مرفوعاً «لو دُعيتُ (ذراع أو) كُرَاع (٧) (ل) أجبت ، ولو أهدي إلي ذراع أو كُراع لقبلتُ » (^) .

۱۳۸۲ – وله عن عائشة (قالت:) « كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ، ويثيب عليها » (٩) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة رسمت هكذا «سوى».

<sup>(</sup>٢) مسلم - الحبات - ١٢٤٣:٣ - ح ١٧.

<sup>(</sup>٣) مسلم - الحبات - ١٧٤٤:٣ - - ١٩.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «القبيل» وهو تصحيف من الناسخ.

<sup>(</sup>٥) المغنى – الهبة والعطية – ٢٦٦:٦ :

<sup>(</sup>٦) المغنى – الهبة والعطية – ٢٦٧:٦ :

<sup>(</sup>٧) الكراع: ما دون الكعب من الدواب.

<sup>(</sup>۸) البخاري ــ الهبة ــ ١٩٩٠ ــ ح ٢٥٦٨ بلفظه وفي النكاح ــ ٢٤٠:٩ ــ ح ١٧٨ نحوه :

<sup>(</sup>٩) البخاري – الهبة – ٥: ٢١٠ – ح ٢٥٨٥ .

۱۳۸۳ – ولهما عن أبي هريرة (قال:) «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي (١) بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة ؟ فإن قيل: صدقة ، قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل، وإن قيل هدية، ضرب بيده فأكل معهم » (٢).

1774 – ولأحمد والنسائي وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعاً «لقد هَمَمَّتُ أن لاأقبل هدية إلا منقرَشيّ أوأنصاريّ أو ثنقفييّ أو دَوْسيّ»(٣) ممث أن لاأقبل هدية إلا منقرَشيّ أوأنصاريّ أو ثنقفييّ أو دَوْسيّ»(٣) ١٣٨٥ – ولأحمد وأبي (٤) حاتم البُسْتي عن أنس « أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهراً (٥) ، وكان يُهُدي للنبي صلى الله عليه وسلم الحدية من البادية . فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن زاهراً باديتنا ونحن حاضروه (١) . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ، وكان رجلاً

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «أوتي» وهو خطأ من الناسخ .

 <sup>(</sup>۲) البخاري – الهبة – ۲۰۳۰ – ۲۰۷۲ ، ومسلم – الزكاة –
 ۲۰۲۲ – ۲۰۷۰ ، واللفظ للبخاري .

<sup>(</sup>٣) أحمد في المسند ــ ٢٩٢:٢ ، والترمذي ــ المناقب ــ ٧٣٠ ــ

ح ٣٩٤٦ وأبو داود ــ البيوع ــ ٣٠:٣٠ ــ ح ٣٥٣٧ ، والنسائي ــ العُـمُـرَى ــ ٢:٢٣٧ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «وأبو» وهو خطأ من الناسخ -

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « زاهر » .

<sup>(</sup>٦) كتب على هامش المخطوطة هنا ما يلي : « لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن ، مكة والطائف والمدينة واليمن ، ففيهم لطف أخلاق . ذكره ابن كثير في قوله (تعالى) (الأعراب أشد كفراً ونفاقاً) الآية . وفي المخطوطة « إن زاهراً باد بنا » وهو تصحيف من الناسخ .

دميماً ، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وهو يبيع متاعه ، فاحتضنه من خلفه ، و (هو) لايبصره فقال الرجل(١) . : أرسلني ، مَن هذا ؟ فالتفت ، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق(٢) ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه ، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من يشتري العبد ، فقال : يا رسول الله إذن والله تجدني كاسداً . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لكن عند الله ) لست بكاسد ، أو (٣) قال : لكن عند الله أنت غال » .

۱۳۸٦ – وعن عمر «أن رجلاً كان يُلَقَبُ حِمَاراً ، وكان يُهدِي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العُكَّة من السمن والعسل. فإذا جاء صاحبه (١) يتقاضاه ، جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أعط هذا متاعه ، فما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبتسم ويأمر به فيعطى» رواه ابن أبي عاصم . (٥)

۱۳۸۷ ــ وللبخاري عنه «أن رجلاً كان يُلَقَب حماراً ، وكان يُضْحِكُ النبي صلى الله عليه وسلم (٦) » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « ولا يبصره الرجل فقال » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «لصق».

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «و» بدل «أو».

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «بصاحبه» وهو خطأ من الناسخ :

<sup>(</sup>٥) ذكره الحافظ في فتح الباري ــ الحدود ــ ٧٧:١٢ ، ونسبه لأي يعلى .

 <sup>(</sup>٦) البخاري – الحدود – ١٢: ٥٧ – ح ٦٧٨٠ .

١٣٨٨ - وعن عائشة «أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كُنَّ حِزْبَيْن : فحيزْبٌ فيه عائشة وحفصة وستَوْدَةُ ، والحيزْبُ الآخر فيه أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان المسلمون قد علموا حُبُبٌّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة ، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يُهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله / عليه وسلم . ﴿ فِي بيت عائشة ﴾ فكلُّم جزبُ أم سلمة ، فقلن لها : كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول : من أراد أن يُهندي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فلْيُهُدها إليه حيث كان من (بيوت) نسائه ، فكلمته أم سلمة بما قلن فلم يقل ها شيئا (١) ، فسألنها فقالت ماقال لي شيئاً ) فقلن ها : فكلميه ، قالت : فكلمتُهُ حين دار إليها أيضاً ، فلم يقل لها شيئاً . فسألنها فقالت : ما قال لي شيئاً ) فقلن لها : كلميه حتى يكلمك فدار إليها (٢) ، فكلمته . فقال لها : لا تؤذيني في عائشة ؛ فإن الوحى لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة ، قالت(٣) : أتوب إلى الله من أذاك(١) يا رسول الله . ثم انهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأرسلت (٥) إلى رسول

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «شيء» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « فذارلها » وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «فقالت».

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « من ذلك » وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «فأرسلن» وهو تصحيف من الناسخ .

الله صلى الله عليه وسلم تقول(١): إن نساءَك يُنشيد نك العدل في بنت أي بكر. فكلمته ، فقال: يا بُنيّة ألا نحبين(٢) ما أحب ؟ قالت(٣): بل . فرجعت إليه فأجرتهن ، فقلن(١) ارجعي إليه فأبت أن ترجع . فأرسلن زينب بنت جَحش فأته ، فأغلظت وقالت: إن نساءك يُنشيد نك (الله) العدل في بنت أبي قُحافة . فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة ، فسبتها حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر (٥) إلى عائشة هل (١) تكلّم ؟ قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتها ، قالت: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال: إنها بنت أبي بكر » .

أخرجاه (٧) .

١٣٨٩ \_ ولمسلم «ألستِ (^) تحبين ما (١) أحب ؟ قالت : بلي .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «يقولن» وهو تصحيف من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «مَن ُه .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «فقالت» .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة زيادة «لها» بعد «فقلن».

<sup>(</sup>o) في المخطوطة «ينظر».

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «فهل» .

 <sup>(</sup>٧) البخاري – الهبة – ٢٠٥٠ – ح ٢٥٨٠ ، ومسلم – فضائل
 الصحابة – ١٨٩١:٤ – ٨٣ ، واللفظ للبخاري .

<sup>(</sup>٨) رسمت في المخطوطة هكذا «ألسيي » وهو خطأ من الناسخ فإنه ضعيف الكتابة جداً .

<sup>(</sup>٩) في المخطوطة « من » .

قال : ) فأحيي هذه (١) » (٢) .

١٣٩٠ – وللبخاري عنها (٣) « قلت يا رسول الله إن (١) لي جارين
 فإلى أيهما أهدي ؟ قال : إلى أقربهما منك باباً » (٥) .

ا ۱۳۹۱ - وللنسائي عن عبد الرحمن بن علقمة قال: «قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية ، فقال: أهدية أم صدقة ؟ فإن كانت هدية فإنما يُبتَعَى (١) بها وجه الرسول عليه السلام وقضاء الحاجة ، وإن كانت صدقة ، فإنما يُبتَعَى (٧) بها وجه الله عز وجل . قالوا: لا بل هدية ، فقبلها منهم وقعد معهم يُسائلهم ويُسائلونه حتى صلى الظهر مع العصر » (٨) .

۱۳۹۲ – وروى ابن أبي عاصم عن ابن مسعود مرفوعاً «لاتردوا الهدية» (١).

<sup>(</sup>١) في المخطوطة جاءت العبارة هكذا «قال: فهذه ».

<sup>(</sup>٢) مسلم - فضائل الصحابة - ١٨٩١:٤ - ح ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) أي عن عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة إني<sub>»</sub> .

<sup>(</sup>٧،٦) جاءت في المخطوطة في الموضعين هكذا «ينبغي» وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٨) النسائي – العُمْرَى – ٢٣٦:٦.

<sup>(</sup>٩) هو في المسند لأحمد – ٤٠٤:١ عن ابن مسعود أيضاً ٦

١٣٩٣ \_ وله عن أبي سعيد قال : «هدايا العمال غُلُول » (١) .

١٣٩٤ – وللحربي عن أبي هريرة مرفوعاً «تهادَوُا ، فإن الهدية للهُ هيب وَغَرَ (٢) الصدر » (٣) .

۱۳۹۵ – وله عن مسروق «أنه كلم ابن زياد في مَظْلَمَة فردها ، فأهدى له صاحبها وَصِيفاً (؛) فرده إليه ، وقال : سمعت ابن مسعود يقول : مَن رَدَّ عن مسلم مظلمة فرَزَأه ( °) عليها قليلا أو كثيراً فهو سُحْت . فقلت يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم ، قال ذاك كفر » .

١٣٩٦ \_ وعن أنس « أن يهودية أنت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة ، فأكل منها ، فجيء بها ، فقيل(١) : ألا نقتلها ؟ قال : لا . فما زلتُ أعرفها في لهَوَات (٧) رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>١) هو في المسند لأحمد – ٥: ٤٢٤ ، بلفظـه ، لكن من طريق أبي حميد الساعدي .

<sup>(</sup>٢) الوَغَر : الغيلُّ والحرارة كما في النهاية .

<sup>(</sup>٣) هو في المسند ٢: ٥٠٥ بلفظه عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٤) أي خادماً .

<sup>(</sup>٥) أي أخذ منه على رد الظلمة .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « فقال » وهو خطأ لا يستقيم به الكلام .

<sup>(</sup>٧) لهوات : جمع لهاة ، وهي سقف الفم ، أو اللحمة المشرفة على الحلق .

أخرجاه (١) .

١٣٩٧ \_ وفي البخاري عن عائشة «أنه قال في مرضه الذي مات فيه: ياعائشة ما أزال (٢) أجد (ألم ) الطعام الذي أكلت بخيبر. فهذا أوان وجدت انقطاع أبنهري (٣) من ذلك السُّم » (١).

۱۳۹۸ – وله عن أبي حُميند « غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك ، وأهدى ملك أيثلة (٥) للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء ، وكساه بُرْداً ، وكتب إليه بيبَحْرهم (١) » (٧) .

۱۳۹۹ – وله عن أنس «أن أكيدر دومة الجندل أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبّة من سنندس . وكان ينهى عن الحرير ، فعجب الناس منها . فقال : والذي نَفْس محمد بيده لمناديل (^)

<sup>(</sup>١) البخاري ــ الهبة ــ ٢٣٠٠ ــ ح ٢٦١٧ ، ومسلم ــ السلام

ـ ١٧٢١:٤ ـ ح ٤٥ ، واللفظ للبخاري .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « لم أزَل » .

<sup>(</sup>٣) الأبهر: عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب ، إذا انقطع مات صاحمه .

<sup>(</sup>٤) البخاري - المغازي - ١٣١ - ح ٤٤٢٨ .

 <sup>(</sup>٥) أيلة : بلد معروف بساحل البحر في طريق المصريين إلى مكة ،
 وهي الآن خراب .

<sup>(</sup>٦) أي ببلدهم .

<sup>(</sup>٧) البخاري ــ الهبة ــ ٥: ٢٣٠ ــ باب ٢٨.

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة «إن مناديل».

سعد بن مُعاذ في الحنة أحسن من هذا » (١) .

 $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$  .  $\gamma$ 

العبيط القبيط الله عليه وابن أبي عاصم عن بريده «أن أمير القبيط أهدًى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاريتين وبغلة ، فكان يركب البغلة بالمدينة ، وأخذ إحدى الجاريتين لنفسه ، ووهب الأخرى لحسان » .

الله صلى الله عليه وسلم أم كُلْثُوم بنت أبي سلمة قالت : « لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال : إني أهديت للنجاشي حُلُلة وأوَآقِ(١) من مسك ، ولا أرى النجاشي إلا قد مات ، ولا أرى هديتي إلا مردودة (علي ً) فإن رُدَّت (علي ً) فهي لك . وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورُدَّت عليه هديته ، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسلك ، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة » .

رواه أحمد (٥) .

١٤٠٣ \_ وفي حديث جابر «لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك

<sup>(</sup>٢) خُمْرُ : جمع خمار ، وهو غطاء الرأس .

<sup>(</sup>٣) مسلم – اللباس والزينة – ٣ : ١٦٤٥ – ح ١٨ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «أواق» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) في المسند - ٢:٤٠٤.

هكذا ثم هكذا ، ثلاث حقيات » (١)

15.5 – وعن ابن عمر «عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه ، ومن دعاكم فأجيبوه ، ومن أتى إليكم معروفاً فكافئوه ، فإن لم تجدوا ما تكافئونه(٢) فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه » .

رواه أحمد وأبو داود وأبو حاتم البُسْتي (٣) .

15.0 – وعن أنس (قال :) «قال المهاجرون : يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ، ولا أحسن بذلا في كثير . لقد كفونا المؤنه وأشركونا في المَهْنَا حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالآجر . فقال : لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم لهم » .

قال الترمذي: (١) صحيح غريب. ورواه أحمد (٥).

<sup>(</sup>۱) البخاري – الجزية والموادعة – ۲۲۸:۲ – ح ۳۱٦٤ ، ولفظه «قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا » ومراده ثلاث حثيات ، وليست من ألفاظ الحديث .

<sup>(</sup>۲) في المخطوطة « ماتكافئوه » .

<sup>(</sup>٣) أحمد في المسند ــ ٦٨:٢ و ٩٩ و١٢٧ ، وأبو داود ــ الزكاة - ١٢٨:٢ ــ ح ١٦٧٢ .

<sup>(</sup>٤) الترمذي ـ صفة القيامة ـ ٢٥٣:٤ ـ ح ٢٤٨٧ ، وقال : « حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه » .

<sup>(</sup>٥) في المسند – ٢٠٠٠ و ٢٠٠٤ و المَهْنَأ : ما يقوم بالكفاية وإصلاح المعيشة ، وقيل ما يأتيك بلا تعب .

14.7 - وعن جابر مرفوعاً : «العُمْرَى (١) لمن وُهِبِتَ له » أخرجاه (٢) .

١٤٠٧ \_ وَهُمَا عَن أَبِي هريرة مرفوعاً « العُمْرَى جائزة » (٣) .

الله عليه وسلم عن جابر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعْمَرَ رجلاً عُمْرَى (٤) له ولعقيه فقال: قد أعطتُكها (٥) وعَقَبِكَ مابقي منكم (١) أحد ، فإنها لمن أعْطيها ، (وإنها) لا ترجع إلى صاحبها . من أجل أنه أعطى (٧) عطاء وقعت فيه (٨) المواريث » (٩) .

١٤٠٩ ــ وله عنه «إنما العُمْرَى التي أجاز رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>۱) العمرى : قوله أعْمَرْتُكُ هذه الدار مثلاً ، أو جعلتها لك عُمْرَكَ أو حياتَك أو ما يفيد هذا المعنى .

 <sup>(</sup>۲) مسلم - الهبات - ۳: ۱۲٤٦ - ح ۲۰ ، واللفظ له ، والبخاري - الهبة - ٥: ۲۳۲۸ - ح ۲۲۲۰ .

 <sup>(</sup>۳) البخاري ــ الهبه ــ ۲۳۸: - ۲۳۲۲ ، ومسلم ــ الهبات ــ
 ۱۲٤۸:۳ ــ - ۳۲ .

<sup>(</sup>٤) رسمت في المخطوطة هكذا «عمرا»!.

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «أعطيتها» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «منهم» وهو تسرع من الناسخ .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة «أعطاه» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة «في» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٩) مسلم \_ الهبات \_ ١٧٤٥:٣ \_ ح ٢٢ .

عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك ، وأما إذا قال : هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها » (١) .

\* - قال مَعْمَرً : « (و) كان الزهري يُفْتي به » (٢) .

الله عليه وسلم قضى فيمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعْمرَ عُمْرى له ولَعقبِهِ ، فهي (له) بَتْلة (٣). لا يجوز للمُعْطيي فيها شرط ولا (٤) لُنْيا ﴾ (٥).

تال أبو سلمة : « لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث .
 فقطعت المواريث شكر طك » . (٦)

ا ۱۶۱۱ \_ وله عنه مرفوعاً «أمسكوا عليكم أموالكم ، ولا تفسدوها (٧) فإنه من أعْمَرَ عُمُرى فهي للذي أعْمِرَها . حياً وميتاً . ولعَقبه ِ » (^)

<sup>(</sup>١) مسلم - الحبات - ١٢٤٦:٣ - ح ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) هذا تعقيب على الحديث السابق في مسلم .

<sup>(</sup>٣) أي عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « شرطاً ولا شيئاً » وهو خطأ وتصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) مسلم - الهبات - ١٢٤٦:٣٠ - ح ٢٤.

<sup>(</sup>٦) هذا تعقيب على الحديث السابق في مسلم .

<sup>(</sup>٧) أي تضيعوها وذلك بالإعمار ، والمراد بيان أن العمرى هبة صحيحة ماضية يملكها المودوب له ملكاً تاماً لا يعود فيه الواهب أبداً .

 <sup>(</sup>٨) مسلم - الحبات - ١٢٤٦:٣ - ح ٢٦ .

۱٤۱۷ – وعنه « العمرى جائزة لأهلها ، والرُقْبُسَى(١) جائزة لأهلها ».

حسنه الترمذي (٢) .

- وروى يحيى بن سعيد عن ابن القاسم « أنه سمع مكحولا(٣) يسأل أباه عن العُمْرَى ما يقول الناس فيها ؟ فقال القاسم : ما أدركتُ الناس إلا على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا (٤) » .

/ ٢٥١ - وعن زيد بن ثابت مرفوعاً « مَن ْ أَعْمَرَ شيئاً فهو / ليمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ ومماته ، ولا تُرْقِبُوا ، فإنه من أَرْقَبَ شيئاً فهو سيله » .

رواه أحمد وأبو داود » (°) .

1**٤١٤** ـ وفي لفظ «فهو سبيله الميراث » (٦) .

<sup>(</sup>١) الرقبي : صورتها أن يقول : جعلت هذه الدار لك سكنى ، فإن مت قبلك فهى لك ، وإن متَّ قبلي عادت إليَّ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي \_ الأحكام \_ ٣٣٣٠ \_ ح ١٣٥١ ، وأخرجه أبو داود وابن ماجه .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «مكحول» وهو خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) الموطأ ــ الأقضية ــ ٢: ٧٥٦ ــ ح ٤٤ ، وفي المخطوطة وما عطوا .

<sup>(</sup>٥) أحمد في المسند ــ ٥: ١٨٩ ، وأبو داود ــ البيوع ــ ٣٠٥٠٣ ــ ح ٣٥٥٩ ، واللفظ لأبي داود .

<sup>(</sup>٦) أحمد في المسند - ٥: ١٨٩ ، ولفظه «فهو سبيل الميراث» .

١٤١٥ – ولأحمد والنسائي عن ابن عمر مرفوعاً « لارُقبني .
 فمن أرْقيبَ شيئاً فهو له حياته ومتماته شيئاً هال (عطاء) : والرُقبني
 أن يقول : هي للآخر مني ومنك موتاً » (٢) .

1817 – وفي الموطأ عن عائشة «أن أبا بكر كان نَحَلَها جَادً (٣) عشرين وَسُقاً من ماله بالغابة . فلما حضرته الوفاة (٤) قال : يا بُنَيّة إني كنت نَحَلْتُك جَادً (٣) عشرين وَسُقاً ، ولو كنتِ جَدَدُتيّه واحتزتيه(٥)كان لك ، وإنما هواليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله»(١)

الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا الله على الله يحد الدين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين (٧)) » (^).

<sup>(</sup>١) أحمد في المسند – ٧٣:٢ ، والنسائي – العمري – ٢٣١:٦ .

<sup>(</sup>٢) هذا تعقيب على الحديث السابق في المسند وسنن الترمذي في المواضع المذكورة .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «جداد» في الموضعين .

<sup>(</sup>٤) رسمت في المخطوطة هكذا «الوفات».

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «فأحرزيته» وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) الموطأ – الأقضية – ٧٠٢:٢ – ح ٤٠ ، وقد اختصره المصنف .

<sup>(</sup>٧) سورة المتحنة – آية ٨.

<sup>(</sup>۸) البخاري \_ الأدب \_ ۱۳:۱۰ \_ ح ۹۷۸ و ۹۷۹ و في الهبة \_ ۲۳۳ \_ ح ۲۲۲ .

الزبير «أنها قدمت بهدايا : ضباب وأقط وسمَنْ إلى والمحمد عن أبي الزبير «أنها قدمت بهدايا : ضباب وأقط وسمَنْ (١) – وهي مشركة – فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها . فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ) الآية فأمرها أن تقبل هديتها وأن تُد ْ خلها بيتها » (٢) .

۱٤۱۹ - وللبخاري «مُرِي عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر » (٢) . ١٤٢٠ - وقوله « اضربوا لي معكم بسهم » (٤) .

1871 – وعن عائشة (قالت :) «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مُفْسيدَة كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما كسب ، وللخازن مثل ذلك ، لايتنْقُص بعضُهم من أجر بعض شيئاً » .

أخرجاه (°) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «ضباباً وأقطأ وسمناً » وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>۲) أحمد في المسند – ٤:٤.

<sup>(</sup>٣) البخاري ــ الصلاة ــ ١:٥٤٣ ــ ح ٤٤٨ ، وفي الجمعة ــ

٣٩٧:٢ – ح ٩١٧ ، وفي البيوع – ٣١٩:٤ – ٢٠٩٤ وفي الهبة – ٥:٠٠٠ – ح ٢٠٠٦ ، ولفظ المصنف كما في الهبة .

<sup>(</sup>٤) البخاري ــ الطب ــ ٢٠٩:١٠ ــ ح ٧٤٩ .

<sup>(</sup>٥) البخاري – الزكاة – ٢٩٣:٣ – ح ١٤٢٥ ، ومسلم – الزكاة – ٢٠٠٢ – ح ٨٠٠ وليس في الحديث لفظ «من» في قوله «لاينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً » والحديث أخرجه أيضاً أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد .

الله صلى الله صلى الله عن أبي هريرة قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمْرِهِ فله نصف أجره » (١) .

1877 — ولهما عن أسماء «أنها قالت: يا رسول الله ليس لي شيء(٢) إلا ما أد ْخَلَ (٣) علي الزبير ، فهل علي جُناح أن أرْضَخَ مَا يُد ْخِلُ علي ؟ فقال: ارضخي ما استطعتِ ، ولا تُوعِي فيوعي(١) الله مُ عليك » (٥) .

۱٤۲٤ – ولاحمد «إن الزبير رجل شديد(١) ، ويأتيني المسكين ، فأتصدق(٧) عليه من بيته بغير إذنه، فقال: ارضخي(٨) ولا توعي الخ.. »(١)

<sup>(</sup>۱) البخاري ــ البيوع ــ ٣٠١:٤ ــ ح ٢٠٦٦ ، ومسلم ــ الزكاة ــ ٢١١:٢ ــ ح ٨٤ و اللفظ للبخاري .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «شيئاً » وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « ما إذا حل » و هو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « فيوع » وهو خطأ من الناسخ . والرضّخ إعطاء الشيء القليل ، ولا توعي أي لاتمنعي الفضل .

 <sup>(</sup>٥) مسلم – الزكاة – ٧١٤:٢ – ح ٨٩ واللفظ له ، والبخاري
 الزكاة – ٣٠١:٣ – ٦٤٣٤ نحوه .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «رجلاً شديداً » وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة «أفأتصدق».

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة «ارضخي ما استطعت» وليست في المسند .

<sup>(</sup>P) Huit - 7: 40m.

۱٤۲٥ ــ ولهما عن جابر «فجعلن (۱) يتصدقن من حُليتهن ، يُلُقينَ في ثوب بلال » (۲) .

1877 – وفي الصحيح «أن ميمونة أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم . فلما أخبرته قال : أما إنك لو أعطيتها أخوالكك كان أعظم لأجرك » (٢) .

187٧ – ولمسلم عن عُمَيْرٍ مولى آبي اللحم قال : «كنتُ مملوكاً ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم : أأتصدق من مال موالي ً (١) بشيء ؟ قال : نعم ، والآجر بينكما » (٠) .

187۸ – وله عنه « قال أمرني مولاي أن أُقَدَّدَ لحماً . فجاءني مسكين (١) فأطعمته منه ، فعلم بذلك مولاي » فضربنى ، فأتيتُ رسولُ الله / ٢٥٧ صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه / فقال : لم ضربته ؟ قال : يعطي طعامي من غير أن آمرة . قال الآجر بينكما » (٧) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « فجعلها » وهو خطأ من الناسخ .

 <sup>(</sup>۲) البخاري – الزكاة – ۲۱۲:۳ – ح ۱٤٤٩ ، ومسلم – صلاة العيدين – ۲۰۳:۲ – ح ٤ واللفظ لمسلم .

<sup>(</sup>٣) البخاري ــ الهبة ــ ٥:٢١٧ ــ ح ٢٥٩٢ بسياق أطول .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « أتصدق من مال مولاي » .

 <sup>(</sup>٥) مسلم - الزكاة - ٢: ٧١١ - ح ٨٢ ، وزاد قوله « نصفان » .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة و مسكيناً » وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٧) مسلم - الزكاة - ٧١١:٢ - ح ٨٣ .

1£79 — وللبخاري عن أنس قال : « رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم بعد فتح خيبر » (١) .

153 - وله عن ابن عَمْرو (قال : ) « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أربعون خصلة - أعلاهن منيحة العنز (٢) - ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة»(٣)

قال حسان : ما دون منیحة العنز ــ من رد السلام وتشمیت العاطس و إماطة الآذی عن الطریق و نحوه ــ فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة (٤) خصله » (٠) .

العمر: «ما بال قوم يَنْحَلُون أولادهم ، فإذا مات أحدهم قال: ما لي وفي يدي . فإذا مات هو قال: قد كنت قد نَحَلْته ولدي . لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد» (١) .

وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل داراً بعينها أو عبداً بعينه ، وقبضه له من نفسه وأشهد عليه أن الهبة

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الهبة ـ ٥: ٢٤٢ ـ ح ٢٦٣٠ من حديث طويل.

<sup>(</sup>٢) منيحة العنز : هو إعارتها زمناً لينتفع بلبنها ثم يردها لصاحبها .

<sup>(</sup>٣) البخاري – الهبة – ٥: ٢٤٣ – ح ٢٦٣١ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «خمسة عشر » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) هذا القول لحسان تعليق على الحديث السابق في صحيح البخاري جاء بعده مباشرة .

<sup>(</sup>٦) الموطأ ــ الأقضية ــ ٧٥٣:٢ ــ ح ٤١ بنحوه .

تامة وأن الإشهاد يغني عن القبض (١) ».

١٤٣٧ \_ ومعناه في الموطأ عن عثمان . (٢)

« ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم » .

رواه البخاري (۲) .

1878 – والأحمد عن عمير (١) بن سلمه الضَّمْوِي قال : «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الروحاء ، فرأينا حمار وحْش معقوراً . فأر دنا أخذه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعوه ، فإنه يوشك أن يأتي صاحبه ، فجاء رجل من بتهنز وهو الذي عقره ، فقال : يا رسول الله شأنكم بالحمار . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) المغني ــ الهبة والعطية ــ ٦: ٢٦٠ ، لكن نقل ابن المنذر الإجماع إلى قوله «تامة» وأما بقية النص فقد نقله ابن عبد البركما في المصدر المذكور .

 <sup>(</sup>۲) الموطأ – الوصية – ۲: ۷۷۱ – ح ۹ .

<sup>(</sup>٣) البخاري - الوكالة - ٤ : ٤٨٣ - باب - ٧ ، بلفظ + نصيبي لكم + .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « عمر » وهو خطأ وتصحيف من الناسخ ، وليس لعمير رضي الله عنه في مسند أحمد إلا هذا الحديث فقط .

أبا بكر أن يقسمه بين الناس » (١) .

ورواه النسائي .

۱٤٣٦ – وفي الموطأ عن عُمرَ قال : «مَن وهب هبة أراد بها صلة الرحم أو(°) على وجه صدقة فإنه لايرجع فيها ، ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو (¹) على هبته ، يرجع فيها مالم يُرْض (٧) منها » (^).

<sup>(</sup>١) أحمد في المسند ــ ٤١٨:٣ نحوه ، والنسائي ــ الصيد والذبائح ــ ١٨١:٧ بمثله .

<sup>(</sup>٢) رسمت في المخطوطة هكذا «سعد» وهو خطأ من الناسخ ، وسعد هذا هو ابن عُبادة .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « ولم يدري من » و هو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن قدامة في المغني ــ الهبة والعطية ــ ٢: ٢٨٥ وعزاه لسعيد .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «و» بدل «أو» .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « فهي » .

<sup>(</sup>V) في المخطوطة « مالم يرضي» .

<sup>(</sup>٨) الموطأ – الأقضية – ٢: ٧٥٤ – ح ٤٢ نحوه .

۱۶۳۷ – وللأثرم عنه «أن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة . فأيما امرأة أعطت زوجها شيئاً (١) ثم أرادت أن تَقَنْتَصِرَه (٢) فهي أحق به » . (٣)

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «شيء» وهو خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) أي تستردَّهُ وتسترجعه .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن قدامة في المغني ــ الهبة والعطية ــ ٢٩٧:٦ وعزاه للأثرم .

## حِعْنَا لِكِ الْوَظِيَّانَا

1٤٣٨ - عن ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه ، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » .

أخرجاه (١) .

1879 — ولهما عن سَعْد (قال : ) « جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها ، قال : يرحم الله بن عَفْراء . قلت : يا رسول الله أوصبي بما لي كله ؟ قال : لا ، قلت : فالشطر (٢) ، قال : لا . قلت الثلث (٣) ؟ قال : فالثلث (٤) ، (الثلث كثير . إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير / من أن تدعهم عالة ٢٥٣/

(۱) البخاري – الوصایا – ۰: ۳۵۵ – ۳۷۳۸ ، ومسلم – الوصیة – ۳۲۹:۳ السن الأربعة ومالك وأحمد والدارمي ، واللفظ لهما .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «الشطر».

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «بالثلث» .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «الثلث».

يتكَفَّفُون الناس في أيديهم . وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى الله من الله أن يرفعك فينتفع الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويُضَرَّ بك آخرون ، ولم تكن له يومئذ إلا ابنة» (٢) .

۱٤٤٠ \_ وفي لفظ «قال : فأوصى الناس بالثلث ، فجاز (٣) ذلك لهم » (٤) .

ا ۱۶۶۱ – وفي رواية البخاري « ثم مسح ( يده على ) وجهي وبطني ، ثم قال : اللهم اشفِ سعداً ، وأتْمـِم ْ له هجرته . فما زلت أجد بَرْدَهُ ( ° ) على كبدي فيما يُخال (١) إلي ً حتى الساعة » (٧) .

<sup>(</sup>١) أي إلى فم امرأتك .

 <sup>(</sup>۲) البخاري – الوصایا – ۳۶۳۰ – ح ۲۷٤۲ ، ومسلم –
 الوصية – ۱۲۰۰:۳ – ح و واللفظ للبخاري .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «وجاز»

 <sup>(</sup>٤) البخاري – الوصايا – ٥: ٣٦٩ – ح ٢٧٤٤ .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «برديديه» .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «يحال» وهو تصحيف من الناسخ . والمعنى : فيما يُخيَّلُ إليَّ ، قال ابن سيدة في « المُحكَّم» خال الشيء يخاله يظنه . (٧) البخاري – المرضى – ١٢٠:١٠ – ح ٥٦٥٩ .

(به) درجة ورفعتة ، ثم لعلك أن تُخلَف حتى ينتفع بك أقوام(١) ويُضَرَّ بك آخرون ، اللهم إمْض لأصحابي هجرتهم ، ولا تردهم على أعقابهم . لكن البائس سَعْدُ بنُ خَوْلَة يَرثي له رسول الله صلى الله على وسلم أن مات بمكة » (٢)

188٣ – ولمسلم «أنه بكى ، فقال : ما يبكيك ؟ قال : قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها ، كما مات سعد بن خولة ، فقال النبي (٣) صلى الله عليه وسلم: اللهم اشفِ سعداً (٤) اللهم اشفِ سعداً (٥) ثلاث مرار (١) » (٧) .

الله عليه وسلم قدم فَخَلَف سعداً (^) مريضاً حيث خرج إلى حُنيَن . صلى الله عليه وسلم قدم فَخَلَف سعداً (^) مريضاً حيث خرج إلى حُنيَن . فلما قدم من جعْرالة معتمراً دخل عليه » ... الحديث ، وفي آخره « يا عَمْرو بن القاري إن مات سعد بعدي فههنا فادفنه نحو طريق المدينة ، وأشار بيده هكذا » (١) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «أقواماً» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>۲) البخاري – الجنائز – ۱۶۶۳ – ح ۱۲۹۰ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «رسول الله ... » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «سعد» في الحمل الثلاث.

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة زيادة «اشف سعد» مرة ثالثة .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «مرات».

<sup>(</sup>٧) مسلم – الوصية – ١٢٥٣:٣ – ح ٨ .

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة «سعد» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٩) أحمد في المسند \_ ٤: ٦٠ .

1820 – وفي البخاري في حديث سعد «أنه عام حجة الوداع » (١)
1827 – ولهما عن ابن عباس « لو غَضَّ الناس إلى الرُّبُع ، لأن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الثلث ، والثلث كثير (٢) » (٣) .

المدت عن أبي الدرداء مرفوعاً « إن الله عز وجل تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم » (3) .

(°) « معناه من حدیث أبي هریرة و ابن عمر » (°) معناه من حدیث أبی هریرة و ابن عمر » (°) معناه عن عرم ان آن ً (أن ً ) رجلا أعتق ستة (۱) مملوکین له عند موته لم یکن له مال غیرهم ، فدعا بهم رسول الله صلی الله علیه وسلم

فجزَّأهم أثلاثاً ثم أقررَع (٧) بينهم ، فأعتق اثنين وأرق الربعة ، وقال له قولا شديداً » (٨) .

<sup>(</sup>۱) البخاري – المرضى – ۱۲۳:۱۰ – ح ۵۶۶۸ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة هنا زيادة « أو كبير » وفي مسلم « وفي حديث وكيع : كبير أو كثير » .

<sup>(</sup>٣) البخاري ــ الوصايا ــ ٣٦٩:٥ ــ ح ٢٧٤٣ ، واللفظ له ، ومسلم ــ الوصية ــ ١٢٥٣:٣ ــ ح ١٠ ، ومعنى غض الناس : أي نقصوا في الوصية من الثلث إلى الربع .

<sup>(</sup>٤) أحمد في المسند - ٢:١٤١.

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه ــ الوصايا ــ ٢:٤٠٢ ــ ح ٢٧٠٩ و ٢٧١٠ .

<sup>(</sup>٦) رسمت في المخطوطة هكذا «ستت»!.

<sup>(</sup>٧) جاءت العبارة في المخطوطة هكذا « فجز أهم ثلاثة أجز اء أقرع » .

 <sup>(</sup>٨) مسلم – الأيمان – ٣: ١٢٨٨ – ح ٥٦ .

١٤٥٠ – والآبي داود : « لو شهدته قبل أن يدُوْنَ لم يدُوْنَ .
 في مقابر المسلمين » (١) .

1201 \_ ولأحمد « لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه » (٢) .

الله عليه وسلم (قال : ) إن الرجل الجمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ، صلى الله عليه وسلم (قال : ) إن الرجل الجمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ، ثم يحضرهما الموت فيهُ ضَارًان في الوصية ، فتجب لهما النار . ثم قرأ أبو هريرة : « من بعد وصية يوصى بها(٣) أو دين غير مُضَارً - إلى قوله : (ذلك) الفوز العظم (٤) » (°) .

**١٤٥٣** ــ ولاحمد وابن ماجه «سبعين سنة (١)» قال الترمذي : حسن غريب (٧) .

1404 – ولأحمد «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة ، فيعدل في وصيته ، فيَخْتَمُ له بخير عمله ، فيدخل الجنة » .

<sup>(</sup>١) أبو داود ــ العتق ــ ٢٨:٤ ــ ح ٣٩٦٠ .

<sup>(</sup>٢) أحمد في المسند ــ ٤:٦٤٤ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «به» .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ــ آية ١٢ .

<sup>(</sup>٥) أبو داود – الوصايا – ١١٣:٣ – ٢٨٦٧ ، والترمذي – الوصايا – ٤: ٤٣١ – ح ٢١١٧ .

<sup>(</sup>٦) أحمد في المسند ــ ۲ : ۲۷۸ ، وابن ماجه ــ وصایا ــ ۹۰۲:۲ ــ ح ۲۷۰٤ .

<sup>(</sup>٧) أي عن الحديث رقم ١٤٥٢ .

وقال في الأول (١): «فإذا أوصى حاف (٢) في وصيته ، فَيَخْتَمُ له بشر عمله ، فيدخل النار » وقال أبو هريرة : اقرأوا إن شئم (تلك حدود الله ــ إلى قوله ــ عذاب مهين (٣) ) (٤).

1500 – / وعن ابن عباس قال: «كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين ، فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس ، وجعل لليرأة الثمن ، والربع ، وللزوج الشطر والربع » .

رواه البخاري (٥) .

1٤٥٦ – وعن عَمْرو بن خارجة مرفوعاً «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه . فلا وصية لوارث » .

صححه الترمذي (١).

1٤٥٧ \_ وله من حديث أي أمامة «مثله» وقال : حسن (٧) .

<sup>(</sup>١) أي أول الحديث.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «جاف» وهو تصحيف من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ــ الآيتان ١٣ و١٤ .

 <sup>(</sup>٤) أحمد في المسند – ٢٠٨:٢ ، وابن ماجه – وصایا – ٩٠٢:٢ –
 ٢٧٠٤ .

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الوصايا \_ ٥: ٣٧٢ - ح ٢٧٤٧ .

<sup>(</sup>٦) الترمذي \_ الوصايا \_ ٤:٤٣٤ \_ ح ٢١٢١ ) وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>۷) الترمذي \_ الوصايا \_ ٤٣٣٤ \_ ح ٢١٢٠ ، وقال : حسن صحيح .

١٤٥٨ – وللدارقطني عن ابن عباس مرفوعاً : « لاتجوز الوصية (١) لوارث إلا أن يشاء الورثة (٢) » .

١٤٥٩ ـ وللنسائي عنه «الضّرار في الوصية من الكبائر » (٣).

157٠ – ولابن ماجه عن معاوية بن قُدَّة عن أبيه مرفوعاً « من حضرته الوفاة فأوصى ، فكانت وصيته على كتاب الله ، كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته (٤) » .

ا ١٤٦١ - وعن عائشة مرفوعاً «تُردَّ من صدقة الحائف في حياته ما يُردَّ من صدقة المُحيف عند موته » .

رواه أبو داود في المراسيل ، ورواه موقوفاً عليها أو على عروة .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «وصية» وفي المنتقى مثلها ، وما أثبته هو في سنن الدارقطني المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) الدارقطني ــ الوصايا ــ ١٥٢:٤ ــ - ٩ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في سننه – الوصايا – ١٥١:٤ – ح ٧ ، وقال «الإضرار» بدل الضرار ، وقال العلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي في «التعليق المغني على الدارقطني» في تعليقه على هذا الحديث : «وأخرجه النسائي في التفسير عن على بن مسهر عن داود ابن أبي هندبة موقوفاً »

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه \_ الوصايا \_ ٢:٢٠ و \_ ح ٢٧٠٥ ، وأخرجه الدارقطني الوصايا \_ ٢:٩٠٤ \_ ح ٢ .

1877 – وعن عَمْرو بن الحارث أخي جُويَـدْيـَة َ قال : « ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهماً ولا ديناراً ولا عبداً ولا أمة ولا شيئاً . إلا بغُـلـتَـهُ البيضاء وسلاحه وأرضاً جعلها صدقة » .

رواه البخاري . (١)

۱٤٦٣ — ولمسلم عن عائشة « ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً ولا درهماً ولا شاة ولا بعيراً ، ولا أوصى بشيء » (٢)

1874 - ولهما عن طلحة بن مُصَرَّف (قال:) «سألتُ عبد الله ابن أبي أوْفَى : هل كان رُسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى ؟ فقال : لا فقال : كيف كتُب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية ؟ قال : أوصى بكتاب الله » (٣) .

- الفال عن عائشة - وذُكِرَ عندها أَن عليّاً كَان وَصِيّاً - فَقَالَت : مَنَى (٤) أُوصَى إليه ؟ وقد كنت مُسْنَدِدَتَهُ إِلَى صدري ، أو قالت : حَجْرِي ، فدعا بالطّسْت . فلقد انْخنَتْ(٥) في حَجْرِي ،

<sup>(</sup>١) البخاري - الوصايا - ٥: ٣٥٦ - ح ٢٧٣٩.

<sup>(</sup>۲) مسلم – الوصية – ۲: ۱۲۵۹ – ح ۱۸:

<sup>(</sup>٣) مسلم – وصية – ١٢٥٦:٣ – ح ١٦ ، والبخاري – الوصايا – ٥:٠٥ – ح ٢٧٠ واللفظ للبخاري ، إلا أنه قال «أو أمروا» بدل «وأمروا» .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة زيادة كلمة «من» بعد «متى» وهو سهو من الناسخ ? (٥) أي مال وسقط .

فما شعرتُ أنه قد مات ، فمني أوصى إليه ؟ » (١) .

1877 - ولهما عن سعيد بن جُبيْر (قال:) «قال ابن عباس: يومُ الخميس وما يوم الخميس ؟ ثم بكى حتى بلّ دمعه الحصَى (٢) ، فقلت: يا ابن عباس وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه ، فقال: اثتوني اكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدي . فتنازعوا ، وما ينبغي عند نبي تنازع وقالوا: ما شأنه أهمَجر (٣) ؟ اسْتَفْهِمُوهُ . قال: دعوني ، فالذي أنا فيه خير . أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ، وسكت عن الثالثة ، أو قال: فأنْسيتُها » (١) .

۱٤٦٧ – وفي لفظ «فأتوني بالكتيف والدواة اكتب لكم كتاباً لن (°) تضلوا بعده أبداً » (۱) قال سفيان (۷) : هذا من قول سليمان الأحول : يعنى نسيتها .

<sup>(</sup>١) مسلم - الوصية - ١٢٥٧:٣ - ح ١٩ ، البخاري - الوصايا -

ه:٣٥٦ ـ ح ٢٧٤١ ، واللفظ للبخاري .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «الحصْبَاً » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة كررت كلمة «أهجر» مرتين.

<sup>(</sup>٤) البخاري – الجزية والموادعة – ٢٠٠١ – ح ٣١٦٨ ، ومسلم

ــ الوصية ــ ٣: ١٢٥٧ ــ ح ٢٠ .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « لم » وفي البخاري «لا» وفي مسلم «لن».

<sup>(</sup>٦) مسلم – الوصية – ٣: ١٢٥٩ – ح ٢١ . وفي البخاري « اثتوني بكتف أكتب لكم ... » .

<sup>(</sup>٧) هو سفيان بن عيينة ، وسليمان الأحول أحد رجال الإسناد .

الله عليه وسلم الصلاة الصلاة ، واتقوا الله فيما ملكت أيْمانكم » (١) .

1879 – وفي لفظ عن أنس «حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يُغَرِّ ُ غِرُ بها في صدره ، وما كان يفيض بها لسانه » (٢) .

1٤٧٠ - قال البخاري : «ويُذْ كَرَ أَن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية » (٣) .

١٤٧١ – وفي الصحيح « إن قُتُسِلَ زيد فجعفر ... الحديث » (١)

1877 - وفي الموطأ عن عمرو بن سلكيم الزُّرَقيي «أنه قيل محمر بن الخطاب إن همهنا غلاماً يتفاعاً (°) لم يحتلم ، وهو من غسّان / ٢٥٥ لعمر بن الخطاب إن همهنا غلاماً يتفاعاً (°) لم يحتلم ، وهو ذو مال ، وليس له همهنا إلا ابنة عم له ، فقال عمر : فليوص لها ، فأوصى لها بمال يقال له بثر جـُشمَم (٦) . قال عمرو

\_ \.. \_

<sup>(</sup>۱) أبو داود – الأدب – ۳۳۹:۶ – ح ۱۵۲ ، وأحمد في المسند – ۲۹۰:۲ ، واللفظ لأبي داود .

<sup>(</sup>٢) أحمد في المسند – ١١٧:٣ نحوه .

<sup>(</sup>٣) البخاري – الوصايا – ٣٧٦:٥ – باب ٩ ، وهذا الحديث من معلقات البخاري . المذكورة في تراجم الأبواب ، وليست من الأحاديث التي في صُلب الأبواب .

<sup>(</sup>٤) البخاري - المغازي - ٧: ١٠٥ - ح ٤٢٦١ .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «يقلع» وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة رسمت هكذا « برحستم » ؟ ! ...

ابن سُلَيْم : فبيع ذلك المال بثلاثين ألف (درهم) ، وابنة عمه التي أوصى لها : أم عَمْرو بن سُلَيْم (الزُّرَقِ) » (١) .

١٤٧٣ – وعن أبي الدرداء مرفوعاً «مثل الذي يُهُدِي ويتصدق عند موته ، مَثَل الذي يُهُدِي بعد ما يشبع » .

صححه البرمذي . (٢)

١٤٧٤ – ولأبي داود عن أبي سعيد مرفوعاً «لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير من أن يتصدق عند موته بمائة » (٣).

1570 — ولمسلم عن أبي ذر رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً ، وإني أحب لك ما أحب لنفسي ، لا تَأَمَّرنَ على اثنين ولا تَوَلِّيَنَ مال يتيم » (؛) .

1277 – وفي لفظ « قلت : ألا تستعملني ؟ فضرب بيده على مَـنْكـبي وقال : يا أبا ذر ( إنك ضعيف(°)) ، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خـِزْيٌ

<sup>(</sup>١) الموطأ – الوصية – ٧٦٢:٢ – ح ٢ بتصرف يسير من المصنف .

<sup>(</sup>٢) الترمذي – الوصايا – ٤٠٥٤ – ٢١٢٣ ، وأحمد في المسند – ١٩٧٠ ، واللفظ لأحمد .

<sup>(</sup>٣) أبو داود – الوصايا – ١١٣:٣ – ٢٨٦٦ ، وقال « بمائة عند موته ، بدل « عند موته بمائة » .

<sup>(</sup>٤) مسلم — الإمارة — ١٤٥٧:٣ — ح ١٧ ، وأخرجه أبو داود والنسائي ، كلاهما في الوصايا .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « إني أراك ضعيفاً » بدل « إنك ضعيف » وما أثبته هو الذي في صحيح مسلم .

وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الدي عليه فيها (١) » (٢) .

الفضيل بن عياض عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس قال : «كانوا يكتبون في صدور وصاياهم : عن ابن سيرين عن أنس قال : «كانوا يكتبون في صدور وصاياهم : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصى به فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن الساعة آتية لاريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور . فأوصتى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين ، وأوصاهم عا أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب (يابني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون (٣) ) (٤) .

الدحمن الرحمن الرحم . هذا ذكرُ ما أوصى به عبد الله بن مسعود ... إن حدث به الرحمن الرحمن الرحم . هذا ذكرُ ما أوصى به عبد الله بن مسعود ... إن حدث به حادث الموت من مرضه هذا ... أنَّ مَرْجع وصيته إلى الله تعالى (وإلى رسوله) ثم إلى الزبير بن عَوَّام وابنه عبد الله . وإنهما في حِلٍ وبلِ (°) فيما وليا وقضيا(١) وأنه لا تنزوج امرأة من بنات عبد الله إلا برَدْمهما » (٧) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «منها» وهو تصحيف من الناسخ .

 <sup>(</sup>۲) مسلم - الإمارة - ۱٤٥٧:۳ - ح ۱٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة – آية ١٣٢ .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن قدامة في المغنى ــ الوصايا ــ ٦: ٩٠٠ وعزاه لسعيد .

<sup>(</sup>٥) البل : المباح .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « فيما ولي وقضى » .

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن قدامة في المغني ـــ الوصايا ـــ ٢: ٤٩٠ نحوه وعزاه لسعيد .

الوارث » (١) .
 الوارث » (١) .

• ۱۶۸۰ – وعن ابن عباس «من ترك سبعمائة درهم ليس عليه وصية » (۲) وقال :

« من توك ستين ديناراً ما توك خيراً » (٣)

- وقال طاوس: الحير ثمانون دينارآ» (؛)
- \* وقال الشّعبي: «ما مال ٌ أعظم ُ أجراً (°) من مال يتركه الرجل (لولده) يغنيهم به عن الناس» (١).

۱۶۸۱ — وروى سعيد (٧) في حديث سعد «قلتُ : يا رسول الله إن مالي كثير (^) ، وورثتي أغنياء . فلم يَـزَل ْ يناقصني وأناقصه حتى قال :

<sup>(</sup>١) ذكره ابن قدامة في المغني ــ الوصايا ــ ٤١٦:٦ ، ولم يعزه لأحد ، لكن قال « عن الورثة » بدل « عن الوارث » .

<sup>(</sup>٣٠٢) المصدر السابق ــ ٤١٦:٦ ، ولم يعزهما لأحد :

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، والصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «أجر».

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق - ٤١٧:٦.

<sup>(</sup>٧) الذي في المغني – ٢: ٤١٧ أن سعيداً هذا هو سعيد بن خالد أحد رجال الإسناد .

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة «كثيراً».

أوْص ِ بالثلث ، والثلثُ كثير (١) » (٢) .

18۸۷ – وقال أبو عبد الرحمن (٣): « لم يكن منا من يبلغ في وصيته الثلث ، حتى ينقص منه شيئاً ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير » (١).

۱٤٨٣ – وأوصى أبو بكر بالخُمُس وقال : رضيت بما رضي الله به لنفسه » (°) .

\* - وعن العلاء بن زياد قال : «أوصى (١) أبي أن أسأل العلماء : أي الوصية أعدل ? فما تتابعوا عليه فهو وصيته (٧) ، فتتابعوا على الحمس » (^) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «كثيراً» وهو خطأ واضح .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن قدامة في المغني – ٢٠١٦ ولم يَعْزُهُ لأحد . والحديث أخرجه النسائي – الوصايا – ٢٠٣:٦ ، والترمذي – الجنائز – ٣٠٥:٣ – ح ٩٧٥ كلاهما نحوه .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الرحمن السُّلمي أحد رجال الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) المغني - ٢:٧١٦ ، وأخرجه الترمذي عقب الحديث السابق

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «أوصاني» .

<sup>(</sup>V) في المخطوطة «وصية» .

 <sup>(</sup>٨) المصدر السابق – ٤١٨:٦ وأخرجه الدارمي – الوصايا –
 ٢٩٢:٢ – ح ٣٢٠٠ .

- \* قال ابن عبد البَر : «لا خلاف بين العلماء ، ما علمت في ذلك إذا كانوا ذوا حاجة ، الأفضل الوصية لقرابته » (١) .
- پ \_ وحُکي عن طاوس وغيره «فيمن أوصى لغيرهم ، قال : يُنزع عنهم ويُردُّ إلى قرابته » (٢) .
- وعن ابن المسيب وغيره « للذي أوصِي له بالثلث ثلثُ الباقي ،
   والباقي يُرد إلى قرابته » (٣) .

١٤٨٤ ــ وثبت عن ابن مسعود « أنَّ مَن لا وارث له تجوز وصيته بجميع ماله » (١) .

پ = وروی سعید عن طاوس « في قوله : (فمن خاف من موص جَنَـهَا أو إثماً ) قال : أن يـُوصـــى لولد ابنته و هو يريد ابنته » (°) .

<sup>(</sup>١) الظاهر أن هذا النص فيه تشويش والذي في المغني ١٨:٦ هو هو «والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لايرثون إذا كانوا فقراء في قول عامة أهل العلم . قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة » .

<sup>(</sup>٢) المغني ــ الوصايا ــ ٢: ١٨٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق - ٢: ٥٣٥ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري – ٣: ٢٠٢ نحوه .

1800 - قال ابن عباس: « الجنك في الوصية والإضرار فيها من الكبائر » (١) .

/٢٥٦ ه / وقال الموفق: « لانعلم خلافاً فيأن اعتبار الوصية بالموت» (٢) .

١٤٨٦ – وروى عن علي «إذا مات الموصى له قبل موت الموصيي بطلت الوصية » (٣) .

• – وقال الأكثرون: «بعد موت الموصيي قبل القبول بطلت » قال الشارح: لانعلم فيه خلافاً (؛). وحكى الإجماع على جواز الرجوع في كل ما وصى به وفي بعضه إلا الإعتاق فاختلف فيه ، وأجازه الأكثر»(°)

۱٤۸۷ – وروی عن عمر « أنه قال : يغيّر الرجل ما شاء من وصيته » (١) .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير – ٢١٩:١ مرفوعاً بلفظ والجنف في الوصية من الكبائر ، وأخرجه بلفظه موقوفاً على ابن عباس سعيد ابن منصور والبيهقي . انظر فتح القدير للشوكاني .

<sup>(</sup>٢) المغنى ـ الوصايا ـ ٢: ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق - ٢: ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق -- ٤٣٧:٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق – ٢: ٤٨٥ وقوله الوحكي الاجماع، يعني به الموفق ابن قدامة .

<sup>(</sup>٦) سنن الدارمي – الوصايا – ٢٠٥٢ – ح ٢٣١٤ بنحوه . والمغنى ٢:٥٨٥ .

## الكالخ التكالخ

YOY/

المده الله (۱) بمنتى، فقام معه يحدثه ، فقال له عثمان : يا أبا عبد الرحمن فلقيه عثمان ، فقام معه يحدثه ، فقال له عثمان : يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك (۲) جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك ؟ فقال عبد الله : لئن قلت ذلك ، لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة (۲) فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحمْصن للفرّج، ومن لم يستطع (فعليه بالصوم) فإنه له وجاء(١)»(٥)

15.49 – وعن أنس بن مالك رضي الله عنه «أن نَفَراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السِّرِ ؟ فقال بعضهم : لا أتزوج النساء ، وقال بعضهم : لا آكل

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن مسعود .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «أزوجك» .

<sup>(</sup>٣) الباءة الجماع ، أي من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه .

<sup>(</sup>٤) الوجاء : هو رض الخصيتين ، أي إن الصيام كالوجاء .

<sup>(</sup>٥) مسلم ــ النكاح ــ ١٠١٨:٢ ــ ح ١ ، والبخاري ــ الصوم ــ ١٩:٤ ــ ح ١٩٠٥ ، وفي النكاح ــ ١٠٦:٩ ــ ح ٥٠٦٥ و٥٠٦٠ .

اللحم ، وقال بعضهم : لا أنام على فراش . فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال أقوام(١) قالوا كذا وكذا ، ولكني أصلي وأنام ، وأصوم وأفطر ، وأتزوج النساء . فمن رغب عن سنتي فليس مني » متفق عليهما ، واللفظ لمسلم(٢) .

• 129 – وعنه قال: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل(٣) نهياً شديداً ، ويقول: تزوجوا الودود الولود؛ فإني مُكاثِر بكم (الأنبياء) يوم القيامة ».

رواه الإمام أحمد (١) وابن حبان .

1291 -- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تُنكَتَع المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبَبِها ولدينها. فاظفر(٥) بذات الدين تربَتْ يداك ، متفق عليه (١).

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «أقواماً » وهو خطأ من الناسخ .

 <sup>(</sup>۲) مسلم – النكاح – ۱۰۲۰:۲ – ح ه ، والبخاري – النكاح –
 ۹:۹۰ – ح ۹۰۶۳ .

<sup>(</sup>٣) أي الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعاً إلى عبادة الله ، هذا وقد كتب في المخطوطة على الحاشية التعليق الآتي على كلمة «التبتل» وهو ترك التزوج . ومنه سميت مريم البتول .

<sup>(</sup>٤) في المسند ــ ١٥٨:٣ و ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «فاضفر» وهو تحريف من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) البخاري ــ النكاح ــ ١٣٢:٩ ــ ح ٥٠٩٠ ، ومسلم ــ الرضاع ــ ١٠٨٦:٢ ــ ح ٥٣ ، وأحمد في المسند ــ ٢٠.٢٢ .

النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى إنساناً عليه وسلم كان إذا رأى إنساناً تزوج قال : بارك الله لك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير »(١) . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي في اليوم والليلة والترمذي وصححه .

189٣ — عن عمَرُو بن شُعيَبْ عن أبيه عن جده عبد الله بن عَمَرُو «عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أفاد (٢) أحدكم امرأة أو خادماً أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقل : اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جُبُلَتْ عليه ، وأعوذ بك من شرها وشرّ ما جُبُلَتْ عليه » (٣) .

رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ، ولفظه له .

1894 — وعن أبي الأحوص عن عبد الله قال: «علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة ، والتشهد في الحاجة. قال: والتشهد في الحاجة: إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه (و) نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد ه (١) الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضْلُلُ فلا هادي

<sup>(</sup>۱) أحمد في المسند ــ ۲: ۳۸۱ ، وأبو داود ــ النكاح ــ ۲٤۱:۲ ــ ح ۲۱۳۰ ، والترمذي ــ ح ۲۱۳۰ ، والترمذي ــ النكاح ــ ۲۰۹۳ ، والترمذي ــ النكاح ۳: ۰۰۰ ــ ح ۲۰۹۳ ، والترمذي ــ النكاح ۳: ۰۰۰ ــ ح ۲۰۹۱ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «قادا» وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>۳) أبو داود ــ النكاح ــ ۲٤٨:۲ ــ ح ۲۱٦٠ ، وابن ماجه ــ ــ النكاح ــ ۲۱۷:۱ ح ۱۹۱۸ . والنسائي ــ النكاح ــ ۲:۶۰۱ . (٤) في المخطوطة «يهدى» .

له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، ويقرأ ثلاث آيات » (١) .

رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وهذا لفظ ابن ماجة والترمذي وقال : حديث حسن .

1290 – وعن جابر قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا خطب أحدكم المرأة . فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ، قال : فخطبت جارية من بني سلمة ، فكنت أتَخبَّأ لها تحت الكرّب(٢) ، حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها » .

رواه أحمد وهذا / لفظه(٣) ، وأبو داود (١) من رواية ابن إسحق، وهو صدوق(٥) ، عن داود بن الحصين وهو من رجال الصحيحين ، عن

<sup>(</sup>۱) الترمذي ــ النكاح ــ ٤١٣:٢ ــ ح ١١٠٥ ، وابن ماجه ــ النكاح ــ ٢٠٩:٢ ــ النكاح ــ ٢٠٨:٢ ــ ح ٢١١٨ . ح ٢١١٨ :

<sup>(</sup>٢) الكرب: أصل سعف النخل:

<sup>(</sup>٣) أحمد في المسند ــ ٣٣٤:٣ وهذا لفظه إلا قوله «أتخبأ» فإنها في المسند «أختبيء» . وأما «أتخبأ» فهمي لفظ أبي داود .

<sup>(</sup>٤) أبو داود ــ النكاح ــ ٢٢٨:٢ ــ ح ٢٠٨٢ .

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في التقريب في ترجمته «صدوق يدلس ، ورمي بالتشيع والقدّر » قلت : «وقد عَنَعَنَ ابن إسحق في روايته عن داود ولم يصرح بالتحديث » .

واقد بن عبد الرحمن وهو ثقة (١) ، عن جابر » .

1897 – وعن ابن عمر قال : « نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يتركها الخاطب قبله أو يأذن له » متفق عليه (٢) ، واللفظ للبخاري .

المراة إلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله جئت أهب لك رسول الله حلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله جئت أهب لك نفسي . فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوابة من ثم طاطأ رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض (٣) فيها شيئاً

<sup>(</sup>۱) قال الذهبي في ميزان الاعتدال – ٢٠٠٤: «واقد بن عبد الرحمن (د) بن سعد بن مُعاذ ، عنجابر في النظر إلى المخطوبة ، تفرد عنه داود ابن الحيُّصين ، فلا يُد رَى من ذا إلا أن يكون واقد بن عمرو ... » وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب ١٠٦:١١ « ذكره ابن حبان في الثقات وفرّق بينه وبين الذي بعده » قلت : ويعني بالذي بعده «واقد بن عمرو» ومعلوم مذهب ابن حبان في زوال جهالة العين عن الراوي ، فإنه يكتفي في زوال اسم الجهالة عنه برواية واحد فقط ، وأما جمهور المحدثين في زوال اسم الجهالة العين لاتزول عن الراوي إلا أن يروى عنه اثنان على الأقل ، ولذلك قال الحافظ ابن حجر عنه في التقريب ٢: ٣٢٩ « واقد ابن عبد الرحمن بن سعد : مجهول » .

 <sup>(</sup>۲) البخاري – النكاح – ۱۹۸:۹ – ح ۱۱۶۲ ، ومسلم – النكاح –
 ۱۰۳۲:۲ – ح ۰۰ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة ( لم يقضي ) ٠

جلست . فقام رجل من أصحابه فقال : يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها . فقال : فهل عندك شيء (١) ؟ فقال : لا والله يا رسول الله . فقال : اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً ؟ فذهب ، فرجع فقال : لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئاً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انظر ولو خاتماً من حديد ، فذهب ، ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ولا خاتماً (٢) من حديد ، ولكن هذا إزاري! — قال سهل : (ما) له رداء — فلها نصفه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماتصنع بإزارك ؟ إن لبَسِتُهُ لم يكن عليها منه شيء (٣) ، وإن لبَسِتُهُ لم يكن عليها منه شيء (٣) ، وإن لبَسِتُهُ لم يكن عليه منه شيء (٣) ، وإن لبَسِتُهُ لم يكن عليها منه شيء (٣) ، وإن لبَسِتُهُ من الله عليه وسلم مولياً ، فأمر به فقد عي إذا طال مجلسه قام . فرآه النبي صلى الله عليه وسلم مولياً ، فأمر به فقد عي له . فلما جاء قال : ماذا معك من القرآن ؟ قال : معي سورة كذا وكذا عدد ها . فقال : تقرؤهن عن (١) ظهر قلبك ؟ قال : نعم . قال : اذهب فقد ملكتُكتَها بما معك من القرآن » متفق عليه ، واللفظ لمسلم (٥) .

۱٤٩٨ ــ وفي لفظ له قال : «انطلق ، فقد زوجتُكها ، فعلَّمها من القرآن » (٦)

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «شيئاً » وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « ولا خاتم » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «شيئاً» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «على» وما أثبته هو ما في الصحيحين .

<sup>(</sup>٥) مسلم ــ النكاح ــ ٢:٠٤٠ ــ ح ٧٦ ، والبخاري ــ النكاح ــ ا ١٣١:٩ ــ ح ٥٠٨٧ .

 <sup>(</sup>٦) مسلم – النكاح – ١٠٤١:۲ – ح ٧٧.

1899 ـ ولفظ البخاري « أملكنا كها بما معك من القرآن » (١) .

١٥٠٠ – وعن عبد الله القرشي عن عامر بن (٢) عبد الله بن الزبير
 عن أبيه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أعلنوا النكاح » .

رواه الإمام أحمد (٢) والطبراني (١) والحاكم (٥) وقال: صحيح الإسناد.

١٥٠١ – عن أبي موسى رضي الله عنه « عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي » .

رواه الحمسة (١) ، وصححه أحمد وابن المديني وابن معين .

<sup>(</sup>١) البخاري \_ النكاح \_ ١٧٥:٩ \_ ح ٥١٢١ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «عن» وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) في المسند - ٤:٥.

<sup>(</sup>٤) في مجمع الزوائد ٤: ٢٨٩ ، أورد الحديث ، ثم قال : «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ، ورجال أحمد ثقات » .

<sup>(</sup>٥) في المستدرك – ٢:١٨٣ ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي .

<sup>(</sup>٦) الحمسة في اصطلاح المصنف هم : أصحاب السن الأربعة وأحمد في المسند . والحديث رواه الحمسة إلا النسائي ، وقد قال صاحب المنتقى بعد ذكره لهذا الحديث والحديث الذي بعده ٢:٥٠٥ «رواهما الحمسة إلا النسائي » وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣:١٥٦ « أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم » فأخرجه =

= الترمذي - النكاح -- ٤٠٧:٣ -- ح ١١٠١ ، وبيّن الحلاف في وصله وإرساله ، وأخرجه أبو داود - النكاح -- ٢٢٩:٢ -- ح ٢٠٨٥ ، وأخرجه ابن ماجه - النكاح -- ٢٠٥١ ، وأخرجه أحمد في المسند -- ١٠ ماجه - النكاح -- ٢٠٥١ ، وأخرجه أحمد في المسند -- ٤:٣٩٤ . وعلته الإرسال فقد أرسله شعبة وسفيان . ووصله آخرون . فاختلف أثمة الحديث والفقهاء في الحكم بإرساله أو وصله ، ومسألة تعارض الوصل مع الإرسال مسألة خلافية معروفة في المصطلح ، وفيها أربعة أقوال ليس هذا المجال محلاً لذكرها .

هذا وقد كتب في حاشية المخطوطة تعليقاً على هذا الحديث ما يلي : «قوله لا نكاح إلا بولي . قال في المغنى : لا يصح إلا بولي ، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ، ولا توكل غير وليَّها في تزويجها ، فإن فعلتْ لم يصح النكاح . رُوي هذا عن عُمر وعليَّ وابن مسعود وابن عباس (وأبي هريرة) وعائشة رضي الله عنهم ، وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والثوري وابن أبي ليلي وابن شُبُورُمَة وابن المبارك وعبيد الله العنبري والشافعي وإسحق وأبو عبيد ، ورُوي عن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح (وأبي صالح) وأبي يوسف لا يجوز لها ذلك بغير إذن فإن فعلت كان موقوفاً على إجازته ، وقال أبو حنيفة لها أن تُزَوَّج نفسها وغيرها ، وتوكَّل في النكاح، لأن الله تعالى قال : ( ولا تعضلوهن ) أن ينكحن أزواجهن ( الآية) فأضاف النكاح إليهن ، ونهى عن منعهن منه (ولأنه خالص حقها وهي من أهل المباشرة فصح منها كبيع أمتها . ولأنها إذا ملكت بيع أمتها وهو تصرف في رقبتها ، وسائر منافعها ، ففي النكاح الذي هو عقد على بعض منافعها أولى ) ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي ، روته عائشة وابن عباس وأبو موسى ، قال المروذي : سألتُ أحمد ويحيى بن معين عن =

الله عنها «أن النبي صلى الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (فنكاحها) باطل . . فإن دخل بها فلها المهر بما استحلً من فرجها . فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له » .

رواه الحمسة إلا النسائي (١) ، وحسنه الترمذي، وصححه غير واحد، وهو من رواية سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها .

=حديث لا نكاح إلا بولي ، فقال: صحيح ، ثم ذكر ... ثم قال: وأما الآية: فَعَضْلُها الامتناع من تزويجها ، وهذا يدل على أن نكاحها إلى الولي ، ويدل عليه أنها نزلت في شأن معقل بن يتسار حين امتنع من تزويج أخته ، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها . وأضافه إليها لأنها محكل له ، إذا ثبت هذا ، فإنه لا يجوز لها تزويج إلى أن قال بعد ذلك : فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم أو كان المتولي لعقده حاكماً لم يتجرن نقضه ، وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة ، وخرَج القاضي في هذا وجها خاصة أنه يُنقض ، والأول أولى ، لأنها مسألة مختلف فيها ، ويسوغ فيها الاجتهاد » .

(۱) الترمذي – النكاح – ٤٠٧:٣ – ح ١١٠٢ ، وقال : «هذا حديث حسن » ثم قال : «وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن جُرَيج : ثم لقيت الزهري فسألته ، فأنكره . فضعتفوا هذا الحديث من أجل هذا الخ ..»

وأخرجه أبو داود ــ النكاح ــ ٢: ٢٢٩ ــ ح ٢٠٨٣ .

وأخرجه ابن ماجه ــ النكاح ــ ٢٠٥:١ ــ ح ١٨٧٩ ٪

وأخرجه أحمد في المسند – ٦٦:٦ .

الله عليه وسلم عن الحسن عن ستمرّة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «أيما امرأة زوَّجَها وليبّان ، فهي للأول منهما . وأيما رجلي باع بيعاً (١) من رجلين فهو للأول منهما » .

رواه الحمسة (٢) ، وحسنه الترمذي .

۱۵۰۶ ــ وخطب المغيرة بن شعبة امرأة ، وهو أولى الناس بها . فأمر رجلاً فزوجه » .

١٥٠٥ – وقال عبد الرحمن بن عوف الأم حكيم بنت قارظ (٣):
 « أنجعلين أمرك إلي ؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك » .

رواهما البخاري تعليقاً (١) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «بيعان» وهو سبق قلم من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ــ النكاح ــ ٢١٨:٣ ــ ح ١١١٠ ، وقال : حديث حسن ، وأبو داود ــ النكاح ــ ٢٠٠٠ ــ ح ٢٠٨٨ ، والنسائي ــ البيوع ــ ٢٠٠٠ ، وأما ابن ماجه فلم يخرج الحديث منا ، وإنما أخرج الشق الأخير منه ، وهو الذي يتعلق بالبيع ، ونصه « أيما رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما » ، انظر سنن ابن ماجه ــ التجارات ــ ٢٠٨٠ ــ ح ٢١٩٠ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «فارط» وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) البخاري ــ النكاح ــ ١٨٨: ٩ ــ باب ٣٧ .

۱۵۰۹ – عن أنس رضي الله عنه « عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتق صفية ، وجعل عِتْقَهَا صداقهَا » (١) .

١٥٠٧ – وفي لفظ: « تزوج صفية ، وأصدقها عبتقها » (٢) .
 متفق عليهما .

۱۵۰۸ – عن عائشة رضي الله عنها « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي ْعَدَّل ، وما كان غير ذلك فهو باطل . فإن تشاجروا فالسلطان ولي ممن لا ولي له » رواه الدارقطني (٣) وابن حبان ، ولفظه له ، وذكر أنه لم يصح في الشهادة في النكاح غيره .

10.9 – / وعن الشعبي قال : « ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي رضي الله عنه .

رواه الدارقطني . (١)

• ١٥١٠ - وعن حَنْساء بنت حيدام (الأنصارية) «أن أباها (°)

<sup>(</sup>۱) البخاري ــ النكاح ــ ۱۲۹:۹ ــ ح ٥٠٨٦ ، ومسلم ــ النكاح ــ ۱۰٤٥:۲ ــ ح ۸۰ .

 <sup>(</sup>۲) مسلم – النكاح – ۲:00، ح ، ولم أجد هذا اللفظ
 في البخاري .

<sup>(</sup>٣) الدارقطني ــ النكاح ــ ٢٢١:٣ ــ ح ١١ و٢٣ .

<sup>(</sup>٤) الدارقطني ـ النكاح ـ ٢٢٩:٣ ـ - ٣٣.

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « أنَّ أبوها » .

زوَّجها وهي ثَيِّب فكرهتْ ذلك ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فَردَّ نكاحيَها » . رواه البخاري (١) .

1011 \_ وعن أبي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تُنْكَحُ الْإِيِّمُ (٢) حتى تُسْتَأَذَن . لا تُنْكَحُ البِكْرُ حتى تُسْتَأَذَن . قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت » متفق عليه (٣) .

۱۵۱۲ – وعن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الثيب أحق بنكفُسها ، والبِكُر تُسْتَأَمرُ ، والبتيمة تستأمر وصمتُها إقرارها » .

رواه أبو داود (١) والنسائي(١)وأبو حاتم البُسْتي(١) والدارقطني(٧) .

<sup>(</sup>١) البخاري - النكاح - ١٩٤١ - ح ١٣٨٠ .

<sup>(</sup>٢) الأيِّم : من ليس له زوج رجلاً كان أو امرأة ، والمراد بالأيم هنا الثيب .

<sup>(</sup>٣) البخاري ــ النكاح ــ ١٩١:٩ ــ ح ١٣٥ ، ومسلم ــ النكاح ــ ٢:٢٦:٢ ــ ح ٦٤ ، وأحمد في المسند ــ ٢:٤٣٤ .

 <sup>(</sup>٤) أبو داود – النكاح – ٢٣٣: ٢ – ح ٢١٠٠ .

<sup>(</sup>٥) النسائي — النكاح — ٦٩:٦٠.

<sup>(</sup>٦) أي ابن حبان في صحيحه ، ولم يتم طبع ترتيبه ، وليس تحت أبدينا نسخة مخطوطة الآن .

<sup>(</sup>٧) الدارقطني – النكاح – ٣: ٢٣٩ – ح ٦٦ كلهم بلفظ « ليس للولي مع الثيب أمر ، واليتيمة تستأمر ، وصمتها إقرارها » .

1017 – وعنه «أن جارية بكراً (١) أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة (٢) ، فخيّرها النبي صلى الله عليه وسلم » .

رواه أحمد (٣) وأبو داود (٤) وابن ماجه (٠) والدارقطني (١) . وله عِللة بينها أبو داود (٧) وأبو حاتم وغيرهما ، وهو الإرسال .

الله عليه وسلم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما عبد تزوج بغير إذن وليه أو أهله فهو عاهر » .

رواه الإمام أحمد(^) وأبو داود (١) والترمذي(١٠) ، وقال : حديث

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «بكر».

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «كارة» وهو سبق قلم من الناسخ إذ سقطت عليه الهاء.

<sup>(</sup>٣) أحمد في المسند \_ ٢٧٣:١ .

<sup>(</sup>٤) أبو داود – النكاح – ٢٣٢:٢ – ح ٢٠٩٦.

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه \_ النكاح \_ ٦٠٣:١ \_ ح ١٨٧٥ .

<sup>(</sup>٦) الدارقطني – ٣: ٢٣٤ – ح ٥٦ .

<sup>(</sup>٧) في سننه \_ النكاح \_ ٢٠٩٧ \_ ٢٠٩٧ .

<sup>(</sup>٨) أحمد في المسند \_ ٣٠١:٣ .

حسن صحیح (۱) ، وهو من روایة عبد الله بن محمد بن عقیل ، ورواه ابن ماجة (۲) من روایته من حدیث ابن عمر .

1010 – وعن أبي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يُجمْمَعُ بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها » . متفق عليه . (٣)

۱۵۱۹ – وعنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشّغار . (زاد ابن نُميّر) . والشّغار : أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك وأزوجك ابني ، أو زوجني (٤) أختك وأزوجك أختى » رواه مسلم . (°)

۱۵۱۷ – وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم » . متفق عليه . (١)

<sup>(</sup>۱) في المطبوعة اقتصر على قوله «حسن» ومعلوم اختلاف نسخ الترمذي في هذا .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ـ النكاح ـ ٢٠٠١ ـ ح ١٩٥٩ .

<sup>(</sup>٣) البخاري – النكاح – ١٦٠:٩ – ح ٥١٠٩ ، ومسلم – النكاح – - ١٠٢٨:٢ – ح ٣٣ ، وأحمد في المسند – ٢٢٩:٢ ، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «وزوجني» .

<sup>(</sup>٥) مسلم ــ النكاح ــ ٢٠٣٥:٢ ــ ح ٦١ ، وأخرجه البخاري ــ النكاح ــ ١٦٢:٩ ــ ح ١١١٠ .

<sup>(</sup>٦) البخاري ــ النكاح ــ ١٦٥:٩ ــ ح ١١٥٥ ، ومسلم ــ النكاح ١٠٣١:٢ ــ ح ٤٦ ، واللفظ لمسلم .

101۸ — وعن يزيد بن الأصم قال : « حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ، وكانت خالتي وخالة ابن عباس » . رواه مسلم (١) .

۱۵۱۹ ــ وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحق الشروط أن يتُوفّى به ما استحلّلتُم به من الفروج » متفق عليه ، واللفظ لمسلم . (٢)

۱۵۲۰ – وعن سلمة بن الأكوع قال : « رختص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المُتُعْمَة ثلاثة أيام ثم نهى عنها » . رواه مسلم (٣) .

1071 - وعن ابن مسعود قال : «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المُحَلِّل والمُحَلِّل له».

رواه أحمد (؛) والنسائي (٠) والترمذي (١) وصححه .

<sup>(</sup>۱) مسلم – النكاح – ۱۰۳۲:۲ – ح ۱۸.

<sup>(</sup>۲) البخاري ــ النكاح ــ ۲۱۷:۹ ــ ح ۱۰۵۰ ، ومسلم ــ النكاح ــ ۲:۳۰:۲ ــ ح ۲۳ ولفظ (من) لم أجدها في الصحيحين .

<sup>(</sup>٣) مسلم ــ النكاح ــ ١٠٢٣:٢ ــ ح ١٨ ، وعام أوطاس هو عام فتح مكة ، وأوطاس واد ِ بالطائف .

<sup>(</sup>٤) في المسند – ٤٤٨:١ .

 <sup>(</sup>٥) في السن - طلاق - ٢: ١٢١.

<sup>(</sup>٦) في جامعه ــ النكاح ــ ٤٢٨:٣ ــ ح ١١٢٠ .

الكت المقبري عن أبي هريرة عن المعبد المقبري عن أبي هريرة قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يَنْكَسِحُ الزاني المجلودُ الا مثله » رواه أحمد(١) وأبو داود (٢) وإسناده صحيح إلى عمرو ،وهو رجل ثقة محتج به عند الجمهور .

107٣ — وعن عائشة قالت : طلق «رجل(٣) امرأته ثلاثاً ، فتزوجها رجل ، ثم طلقها قبل أن يتروجها ، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها : فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن ذلك) فقال : لا ، حتى يذوق الآخير من عُسَيَـُلتها . ما ذاق الأول » . متفق عليه ، واللفظ لمسلم (٤) .

<sup>(</sup>١) في المسند \_ ٣٢٤:٣ .

<sup>(</sup>٢) في سننه ــ النكاح ــ ٢٠١٢ ــ ح ٢٠٥٢ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «رجل طلق» وما أثبته هو الذي في مسلم .

 <sup>(</sup>٤) البخاري ــ الطلاق ــ ٢٧١:٩ ــ ح ٥٢٦٥ ، ومسلم ــ النكاح ــ
 ١٠٠٧:٢ ــ ح ــ ١١٥٠ .

# الخيار فالتكان فكالمقاد

المحكرة المحكومة الم

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «كاتبَتُ بريرة ثلاث سنين » وهو تصحيف عجيب من الناسخ ! .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «وخيرت» ولا يستقيم به الكلام .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «أعتقت».

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «علينا».

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة زيادة «من طعام البيت» بعد «فدعا بطعام» وهو سبق قلم من الناسخ.

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « لم أرى البرمة » .

 <sup>(</sup>٧) في المخطوطة «أهدي على بربرة» وما أثبته هو الذي في صحيح
 مسلم .

النبي صلى الله عليه وسلم فيها : إنما الوّلاء لمن أعتق » متفق عليه ، واللفظ لمسلم (١) .

۱۵۲۵ – وله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت : (7)(7) « كان زوج بريرة عبداً » (7)(7) .

1077 ــ وعن الأسود عن عائشة قالت : «كان زوج بريرة حرآ ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

رواه أحمد (٤) وأبو داود (٥) وابن ماجه(١) والنسائي والترمذي (٧) .

<sup>(</sup>۱) البخاري – الطلاق – ۶۰۶:۹ – ۲۷۷۹ ، وفي مواضع أخرى، ومسلم – العتق – ۱۱۶۶:۲ – ح ۱۶ ، وأحمد في المسند – ۲:۹۰۱ ومواضع أخرى .

<sup>(</sup>Y) في المخطوطة «عبد».

<sup>(</sup>٣) مسلم – العتق – ١١٤٤:٢ – ح ١٣ ، وأخرجه البخاري عن ابن عباس – الطلاق – ٤٠٦:٩ – ح ٥٢٨٠ – ٥٢٨٠ – ٥٢٨٠ – ٥٢٨٣ .

<sup>(</sup>٤) في المسند – ٢:٢٦ .

 <sup>(</sup>٥) في كتاب الطلاق – ٢: ٢٧٠ – ح ٢٢٣٥ .

وهذا لفظه ، وقال : حديث عائشة حسن صحيح (١) .

\* - وقال إبراهيم بن أبي طالب (٢) : خالف الأسود بن يزيد في زوج بريرة فقال : إنه حُرُّ ، وقال الناس : إنه كان عبداً » (٣) .

القاسم عن عائشة وأدرى الإمام أحمد بإسناد جيد عن القاسم عن عائشة أن بريرة كانت تحت عبد . فلما أعتقتها قال (لها) رسول الله صلى الله عليه وسلم : اختاري فإن (١) شئت أن تمكثي تحت هذا العبد وإن شئت أن تفارقيه » (٥) .

<sup>(</sup>١) يوهم كلام المصنف أن قول الترمذي «حديث عائشة : حسن صحيح » على أنه لهذا الحديث وهو «حديث الأسود عن عائشة : كان زوج بريرة حُرَّاً» وليس الأمر كذلك وإنما قال الترمذي هذا القول في «حديث عروة عن عائشة كان زوج بريرة عبداً » انظر الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي : ٢٩١٧ ، ولهذا لم ينقل صاحب المنتقى تصحيح الترمذي لهذا الحديث ، بل نقل تصحيح الترمذي للحديث الآخر . ولم يقل عن حديث الأسود عن عائشة إلا «رواه الحمسة» ثم قال «قال البخاري : قول الأسود منقطع » والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) هو أحد حفاظ الحديث ، وهو من أقران مسلم .

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا القول الحافظ في الفتح وعزاه للبيهقي . انظر الفتح ٤٠٧:٩ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «إن» .

<sup>(</sup>٥) أحمد في المسند \_ ٦:١٨٠ .

الزهري عن سالم عن (ابن) عمر الزهري عن سالم عن (ابن) عمر الله غيالان بن سالمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية ، فأسلمن معه ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعاً » .

رواه أحمد(١) وابن ماجة(٢) والترمذي(٣) وابن حبان(١) والحاكم(٩) ، وقال البخاري (١) : هو حديث غير محفوظ . وتكلم فيه أيضاً أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما . (٧)

١٥٢٩ – وعن الضحاك بن فينروز الديلمي عن أبيه قال : «قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 طلتق أيتهما (^) شئت » .

<sup>(</sup>١) في المسند – ١٣:٢ .

<sup>(</sup>٢) في كتاب النكاح \_ ٦٢٨:١ \_ ح ١٩٥٣ .

<sup>(</sup>٣) في كتاب النكاح -- ٣: ٤٣٥ - ح ١١٢٨ .

<sup>(</sup>٤) لم يطبع الكتاب ، ولم يتم طبع ترتيبه أيضاً .

<sup>(</sup>٥) في المستدرك – النكاح – ١٩٢:٢ و١٩٣.

 <sup>(</sup>٦) نقل هذا القول الترمذي في جامعه عقب الحديث المذكور ،
 فقال : « وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : هذا حديث غير محفوظ » .

 <sup>(</sup>٧) انظر كلام أبي زرعة وأبي حاتم في كتاب «علل الحديث»
 لابن أبي حاتم : ٢٠٠:١ - ٤٠١ .

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة ﴿ أَيُّهِما ﴾ .

رواه أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) وابن حبان (٤) والترمذي (٠) . وحسنه ، والدارقطني (١) ، وصححه البيهقي ، وتكلم فيه البخاري .

• ١٥٣٠ - ولفظ الترمذي « اختر أيتهما (٧) شئت » .

۱۵۳۱ – وعن ابن عباس قال : « رَدَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ، ولم يُحدث نكاحاً (^) » .

<sup>(</sup>١) في المسند \_ ٢٣٢:٤ .

<sup>(</sup>۲) في كتاب الطلاق – ۲۲۲۲ – ح ۲۲٤۳ .

<sup>(</sup>٣) في كتاب النكاح ــ ٢:٧٧١ ــ ١٩٥٠ و ١٩٥١ .

<sup>(</sup>٤) لم يطبع الكتاب ولا تم طبع ترتيبه .

<sup>(</sup>٥) في كتاب النكاح ــ ٤٣٦:٣ ــ ح ١١٢٩ و١١٣٠ .

<sup>(</sup>٦) في كتاب النكاح ــ ٣: ٢٧٢ ــ ح ١٠٥ وما بعده .

<sup>(</sup>V) في المخطوطة «أيهما» .

<sup>(</sup>٨) لم أجد هذه الكلمة «نكاحاً» في شيء من الروايات والمصنفات التي ذكرها المصنف ، والذي فيها هو على النحو التالي :

۱ ـــ أبو داود والحاكم قالا : «لم يُحدث شيئاً» وأحمد في المسند -- ۲۱۷:۱

#### = ٢ - أحمــد:

(أ) في ٢٦١:١ : «ولم يحدث شهادة ولا صداقاً » .

(ب) وفي ١: ٣٥١ : « ولم يحدث صداقاً » .

٣ – وأما ابن ماجه فاقتصر على قوله « .. بنكاحها الأول » ولم يزد على ذلك شيئاً . وأما قول المصنف « ولم يحدث نكاحاً » فلم أجدها في هذه المصنفات فالله أعلم ، ويمكن أن يكون المصنف قد رواها بالمعنى ، أي لم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم نكاحاً جديداً .

- (١) في المسند ٢٦١:١ و ٣٥١ .
- (٢) في كتاب الطلاق ٢: ٢٧٢ ح ٢٢٤٠ .
- (٣) في كتاب النكاح ٦٤٧:١ ح ٢٠٠٩ .
- (٤) ليس هذا لفظ ابن ماجه ، وإنما لفظه كما يلي : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاحها الأول ».
- (٥) هذه الحملة غير موجودة في سنن ابن ماجه ، فلعل الناسخ سقط عليه شيء من الكلام والله أعلم .
- (٦) في المستدرك ــ الطلاق ــ ٢٠٠٠٢ ، وقال الذهبي في تعقيبه على الحاكم: «صحيح».

10٣٢ — وعنه قال : « أُسَلَمَت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فتزوجت ، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني كنت أسلمتُ ، وعلمتْ بإسلامي . فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر ، ثم ردها إلى الأول » .

رواه أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجة (٣) وابن حبان (١) والحاكم (٠)

۱۵۳۳ ــ وحديث عمرو بن شعيب «رَدَّها على أبي العاص بمهر ونكاح جديد (٦) » قال أحمد : هذا حديث ضعيف . وقال الدارقطني :

تنبيه: بان لي أخيراً أن لفظ الحديث الذي ساقه المصنف رقم: ١٥٣١: إنما هو من رواية الترمذي ولفظه: وهو في الترمذي – النكاح – ٣: ٤٤٨ – ح ١١٤٣، وقال عنه « هذا حديث ليس بإسناده بأس » فترجح لي أن في الكلام سقطاً والله أعلم ، وكذلك كان من حق هذا الحديث رقم: ١٥٣١: أن يكون بعد حديث رقم: ١٥٣١:

<sup>(</sup>١) في المسند \_ ٣٢٣:١ .

 <sup>(</sup>۲) في كتاب الطلاق – ۲: ۲۷۱ – ح ۲۲۳۹.

<sup>(</sup>٣) في كتاب النكاح \_ ٦٤٧:١ \_ ح ٢٠٠٨ .

<sup>(</sup>٤) لم يطبع صحيح ابن حبان .

<sup>(</sup>٥) في المستدرك ــ الطلاق ــ ٢٠٠٠٢ ، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه الترمذي ــ النكاح ــ ٤٤٧:٣ ــ ح ١١٤٢ ، وقال « هذا حديث في إسناده مقال » وأخرجه ابن ماجه ــ النكاح ــ ١: ٦٤٧ ــ ح ٢٠١٠ ، واللفظ للترمذي .

لايثبت ، والصواب حديث ابن عباس .

1074 – وردَّ امرأة صفوان ، وكانت أسلمت قبله ، وكذلك المرأة عكرمة وكان هرب إلى اليمن ، فلحقت به ودعته إلى الإسلام فأسلم ، وقدمت به » . رواه مالك بمعناه (١) .

<sup>(</sup>١) الموطأ – النكاح – ٢:٣٤٥ – ح ٤٤ و٥٥ و٤٦ .

### خِيَابٌ إِلصِّيكَافَ

1000 — عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : «سألتُ عائشة زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم : كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه ثني (١) عشرة أوقية ونَـشـّاً . قالت : أتدري ما النشُّ ؟ قال : قلت : لا . قالت : نصف أوقية ، فتلك خمسمائة درهم ، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه » .

رواه مسلم (۲) .

10٣٦ – عن عامر بن ربيعة «أن امرأة من بني فرَارة تزوجت على نَعْلَيْن . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أرضيت (٣) من مالك ونفسك بنعلين ؟ قالت : نعم . فأجازه » .

رواه أحمد(٤) وأبو داود(٥) وابن ماجه(١) والترمذي(٧) وصححه .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «اثنتي» .

<sup>(</sup>۲) مسلم – النكاح – ۱۰٤۲:۲ – ۷۸.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «أرضيتي»! وهو خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) في المسند - ٣: ٥٤٥.

<sup>(</sup>٥) لم يخرج الحديث أبو داود ، فقد بحثت عنه ، ونقبت كثيراً فلم أجده ، فلعله سهو أو سبق قلم .

<sup>(</sup>٦) في كتاب النكاح \_ ٦٠٨:١ \_ ح ١٨٨٨ .

<sup>(</sup>٧) في كتاب النكاح = ٢٠:٣ = ح ١١١٣.

441/

التي (١) صلى الله عليه وسلم قال :
 إن أعظم النكاح بركة أيسره مُؤْنَةً » رواه أحمد (٢) .

١٥٣٨ – وعن أنس « أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتثقها صداقها » متفق عليه (٣).

10٣٩ – وعن أيوب عن عبكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « لمسا تزوج على رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطها شيئاً . قال : ما عندي شيء (١) . قال : أين درْعُكَ الحُطَمية ُ ؟ » .

رواه النسائي (°) وأبو يَعْلَي الموصلي ، وإسناده صحيح (١) .

<sup>(</sup>١) في المسند « أن رسول الله ... » .

<sup>(</sup>٢) في المسند – ٢: ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) البخاري ــ النكاح ــ ١٢٩:٩ ــ ح ٥٠٨٦ ، ومسلم ــ النكاح ــ ٢:٥٤٠ ــ ح ٨٥ ، وأحمد في المسند ــ ٣:٩٩ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «شيئاً» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) في كتاب النكاح \_ ١٠٦:٦ .

 <sup>(</sup>٦) الذي في مجمع الزوائد ــ النكاح ــ ٢٨٣:٤ نحو هذه الرواية ،
 وقال الهيثمي .

<sup>«</sup> رواه أبو يعلى ، ومجاهد لم يسمع من علي ، ورجاله ثقات ، ورواية ثانية بمعناها لأبي يعلى من رواية العباس بن جعفر بن زيد بن طلق عن أبيه عن جده ، قال الهيثمي « ولم أعرفهم ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، قلت : والحديث أخرجه أحمد في المسند — ١ : ٨٠ ، وأبو داود — النكاح — ح ٢٤٠:٢ ، واللفظ له .

الله عن ابن جُريج عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نُكحت على صداق أو حباء (١) أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعْطيته أو أخته » النكاح فهو لمن أعْطيته أو أخته » وأحق ما أكثرِم عليه الرجل ابنته أو أخته » رواه أحمد (٢) وأبو داود (٣) ، وهذا لفظه ، والنسائي (١) وابن ماجه (٠) .

1011 — وعن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود «أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً(۱) ، ولم يدخل بها حتى مات . فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكُس ولا شَطَطُ (۷) ، وعليها العيدة أن ، ولها الميراث . فقام مع قيل بن سينان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيروع بنت واشيق ــ امرأة مينا \_ مثل ما قضيت . ففرح بها ابن مسعود » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «جداء» ، والحباء : العطية .

<sup>(</sup>٢) في المسند \_ ١٨٢:٢ .

<sup>(</sup>٣) في كتاب النكاح – ٢٤١:٢ – ح ٢١٢٩ .

<sup>(</sup>٤) في كتاب النكاح ــ ٩٨:٦.

<sup>(</sup>٥) في كتاب – ٦٢٨:١ – ح ١٩٥٥ .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «صداق» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٧) لا وكس ولا شطط ، يعنى لا نقص ولا زيادة

رواه أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) والنسائي (١) والترمذي (٠) وهذا لفظه (٦) ، وكذلك صححه غير واحد من الأثمة . وتوقف الشافعي في صحته (٧) .

<sup>(</sup>١) في المسند \_ ٤٤٧:١ .

 <sup>(</sup>۲) في كتاب النكاح – ۲: ۲۳۷ – ح ۲۱۱۶ و ۲۱۱۰ و ۲۱۱۳ .

<sup>(</sup>٣) في كتاب النكاح - ٢٠٩:١ - ح ١٨٩١ :

<sup>(</sup>٤) في كتاب النكاح - ٢: ١٠٠ .

<sup>(</sup>٥) في كتاب النكاح ـ ٣: ٥٠٠ ـ ح ١١٤٥ ، وقال «حديث حسن صحيح » .

<sup>(</sup>٦) إلا قوله «الذي» بدل «ما» في قوله « مثل ما قضيت » ٠

<sup>(</sup>٧) نقل هذا التوقف الترمذي في جامعة في تعقيبه على الحديث فقال : «قال ـ أي الشافعي ـ لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم » .

# بالبالولفي

الله عليه الله عليه الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن (بن عوف) أثرَ صُفْرَة فقال : ما هذا ؟ قال : يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب . قال : فبارك الله لك ، أوْ لَمْ ولو بشاة » متفق عليه ، واللفظ لمسلم (١) .

الله عليه وسلم : إذا دعا أحد كم أخاه فليجب ،عُرْسَاً كان أو نحوه ».

رواه مسلم . (۲)

1018 - وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا دُعييَ أحدُكم إلى الوليمة فليأتها » متفق عليه (٣) .

١٥٤٥ ـ وعن أبي هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

<sup>(</sup>۱) البخاري ــ البيوع ــ ۲۸۸:۲ ــ ح ۲۰۶۹ ومواضع أخرى کثيرة ، ومسلم ــ نکاح ــ ۱۰٤۲:۲ ــ ح ۷۹ .

<sup>(</sup>۲) مسلم – النكاح – ۲:۵۰:۲ – ح ۱۰۰۰ .

<sup>(</sup>٣) مسلم – النكاح – ١٠٥٢:٢ – ح ٩٦ ، والبخاري – النكاح – ٢٤٠:٩ – ح ١٧٣ ، كلاهما بلفظه .

شر الطعام طعام ُ الوليمة ، يُمْنَعُها مَن يأتيها ، ويُدْعَى إليها من يأباها ، ومن لم يُجبِ الدعوة فقد عصى الله ورسولته » (١) .

1017 - وعنه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا دُعييَ أحدُكم فليُجبِ . فإن كان صائماً فليصل ، وإن كان مفطراً فليُطْعَم ، (٢) .

١٥٤٧ – عن جابر قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا دُعييَ أحدُ كم إلى طعام فلنبَجِب . فإن شاء ترك ، وإن شاء طَعِم »

أخرجهما مسلم (٣) .

١٥٤٨ – وعن ابن مسعود قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : طعام أول يوم حق م ، وطعام يوم الثاني سُنتة ، وطعام يوم الثالث سُمْعَة ، ومن سَمَع سَمَعَ الله به » .

رواه الترمذي (٤) وقال : لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث زياد بن

<sup>(</sup>۱) مسلم - النكاح - ۲:۱۰۰۵ - ح ۱۱۰ .

<sup>(</sup>۲) مسلم – النكاح – ۲: ۱۰۵۶ – ح ۱۰۹.

<sup>(</sup>٣) مسلم – النكاح – ١٠٥٤:٢ – ١٠٥ ، الأولى أن يقال : أخرجها مسلم ، لأن عددها من لم يذكر من أخرها ثلاثة ، والظاهر أنه تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) في كتاب النكاح \_ ٤٠٣:٣ \_ ح ١٠٩٧ .

عبد الله ، وهو كثير الغرائب والمناكير ، قال(١) : وزياد رَوَى له البخاري مَقَوْروناً بغيره ومسلم .

1019 - عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربَهَما باباً أقربَهُما جواراً فإذا سبق أحدهما فأجب الذي سبَقَ » .

#### رواه الإمام أحمد (٢) وأبو داود (٣) .

<sup>(</sup>١) سياق الكلام يفيد أن قائل الكلام هو الترمذي في جامعه إتماماً لما سبق من الكلام ، وليس الأمر كذلك ، ففي جامع الترمذي — بعد الكلام السابق — قال الترمذي «وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال : قال وكيع : زياد بن عبد الله ، مع شرفه ، يكذب في الحديث » انظر جامع الترمذي : ٣:٤٠٤ ، لكن قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب — ٣:٣٧٦ و٧٧٧ في ترجمة زياد « ووقع في جامع الترمذي في النكاح عن البخاري عن محمد بن عقبة عن وكيع قال : زياد مع شرفه يكذب في الحديث . والذي في تاريخ البخاري عن ابن عقبة عن وكيع : زياد أشرف من أن يكذب في الحديث ، وكذا ساقه الحاكم عن وكيع : زياد أشرف من أن يكذب في الحديث ، ولا سقط أبو أحمد في الكني بإسناده إلى وكيع . وهو الصواب ، ولعله سقط من رواية الترمذي «لا» وكان فيه : «مع شرفه لا يكذب في الحديث » فتضق الروايات والله أعلم » .

<sup>(</sup>٢) في المسند \_ ٥:٨٠٤ .

<sup>(</sup>٣) في كتاب الأطعمة ــ ٣٤٤ ــ ح ٣٧٥٦ .

١٥٥٠ – وعن عائشة رضي الله عنها قالت : «قال النبي صلى الله / ٢٦٧ عليه وسلم : إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل بسم الله ، فإن / نسيي في أوله وآخره » .

رواه الخمسة (١) إلا النسائي وصححه الترمذي .

الله عنه عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال : « كنت غلاماً في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت يكري تطيش في الصَّحْفَة . فقال في : يا غلام سمَّ الله وكُلُ بيمينك ، وكل مما يليك » متفق عليه (٢) .

- عن جابر رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلَعْق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة ».
رواه مسلم (٣).

١٥٥٧ \_ عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه «أن الني

<sup>(</sup>۱) الترمذي ــ الأطعمة ــ ۲۸۸: - ح ۱۸۵۸ ، وأبو داود ــ الأطعمة ــ ۳٤٧:۳ ــ ح ۳۷٦٧ ، وابن ماجه ــ الأطعمة ــ ۲:۲۸۱ ــ ح ۳۲۲۶ ، والمسند ــ ۲:۳:۳ .

 <sup>(</sup>۲) البخاري – الأطعمة – ۲۱:۹ – ح ۵۳۷۰ ، ومسلم – الأشربة – ۱۰۹۳ – ۱۰۹۹ ، والمسند – ۲۲:٤ .

<sup>(</sup>٣) مسلم – الأشربة – ١٦٠٦:٣ – ح ١٣٣ ، لكن بلفظ « في « في أيِّه البركة » بدل « في أي طعامكم » .

صلى الله عليه وسلم نهى عن النَّهْبَتَى (١) والمُثْلَّة (٢) » .

رواه البخاري (٣) .

1007 — عن محمد بن حاطب قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فصل ما بين الحلال والحرام الدُّفُّ(؛) والصوت في النكاح » رواه الحمسة (°) إلا أبا داود .

1004 — عن عائشة رضي الله عنها قالت : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعلنوا (هذا) النكاح (واجعلوه في المساجد) واضربوا عليه بالدفوف (١) » .

<sup>(</sup>۱) النَّهْبِي بضم النون ، فُعْلَى من النهب ، وهو أخذ المرء ما ليس له جهاراً .

<sup>(</sup>٢) المُثلَّة : أي التمثيل ، وهو تعذيب الحي قبل إماتته .

<sup>(</sup>٣) البخاري - المظالم - ١١٩:٥ - ح ٢٤٧٤.

<sup>(</sup>٤) الدف هو آلة طرب معروفة .

<sup>(</sup>٥) الترمذي ــ النكاح ــ ٣٩٨:٣ ــ ح ١٠٨٨ ، وابن ماجه ــ النكاح ــ ٦٠٤٦ ، والنسائي ــ النكاح ــ ٦٠٤٦ ، وأحمد في المسند ــ ٣٠٤٣ .

هذا والمراد بالحديث إعلان النكاح وعدم التكتم به .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « بالدف » .

رواه الثرمذي(١) وحسنه (٢) ، وهو من رواية عيسى بن ميمون (٣) وقد ضعفه غير واحد .

في التقريب : «ضعيف» .

<sup>(</sup>١) الترمذي - النكاح - ٣٩٨:٣ - ح ١٠٨٩ .

<sup>(</sup>٢) قال الترمذي : « هذا حديث غريب حسن في هذا الباب » ،

<sup>(</sup>٣) هو عيسى بن ميمون الأنصاري . قال عنه الحافظ ابن حجر

## بالنينية النسياء

### وما يباح من الاستمتاع بهن ، وما يتَعَزَيَّنَ به ، وذكِر القَسْم والنشوز

1000 – عن أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآمر فلا يؤذ جاره ، واستوصوا بالنساء ، فإنهن خُلِقُن من ضِلِع ، وإن أعْوَجَ شيء في الضِلَع أعلاه ، فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركثته للم يتزَل أعوج » .

متفق عليه ، واللفظ للبخاري(١) .

1007 – وفي لفظ لمسلم: «إن المرأة خُلِقَتْ من ضِلِع ، لن تستقيم (٢) لك على طريق. فإن استمتعت بها استمتعت (بها) وبها عيوج ، وإن ذهبت تقيمها كسرتها ، وكسرُها طلاقها » (٣) .

<sup>(</sup>۱) البخاري ــ النكاح ــ ۲۵۲:۹ ــ ح ۱۸۵ و ۱۸۹ ، ومسلم ــ الرضاع ــ ۲۰۹۱:۲ ــ ح ۲۰ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «يستقيم» وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) مسلم - الرضاع - ١٠٩١:٢ - ح ٥٩ .

100٧ – وعن جابر قال : « كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزَاة ، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال : أمهلوا حتى ندخل ليلاً – أي عِشَاءً – كي تمتشط الشَّعِثَةُ (١) وتَسَّتَحِدً (٢) المُغَيَّبَةُ (٣) متفق عليه (٤) ، واللفظ لمسلم .

١٥٥٨ – وللبخاري «إذا أطال أحدُكم الغيَبْهَ فلا يَطْرُقُ أَمَّا لله » (٥).

1009 — وعن أبي سعيد الخدّري رضي الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشَرِّ الناس عند الله يوم القيامة أن يُفْضِي (١) الرجل إلى امرأته وتفضى إليه ، ثم ينشر سرَّها » .

رواه مسلم (٧) .

<sup>(</sup>١) الشعثة : بفتح الشين وكسر العين ، التي تفرق شعر رأسها ، لأن التي يغيب عنها زوجها مظنة عدم التزيين .

<sup>(</sup>٢) تستحد : أي تستعمل الحديد ــ وهي الموسى ونحوها ــ في إزالة الشعر من بعض المواضع .

<sup>(</sup>٣) المغيبة : هي التي غاب عنها زوجها ، وإن حضر زوجها فهي مُشْهَد.

<sup>(</sup>٤) البخاري ــ النكاح ــ ١٢١:٩ ــ ح ٥٠٧٩ ، ومسلم ــ الرضاع ــ ١٠٨٨:٢ ــ ح ٥٧ وأحمد في المسند ــ ٣٠٣:٣ .

 <sup>(</sup>٥) البخاري – النكاح – ٣٣٩:٩ – ح ٢٤٤٥.

<sup>(</sup>٦) أي يصل إليها بالمباشرة والجماع .

<sup>(</sup>٧) مسلم - النكاح - ٢: ١٠٦٠ - ح ١٢٣ .

107٠ – وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله ما حَقُ زُوج ِ أحدنا عليه ؟ قال: تُطْعمُها إذا أكلت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تُقبَّحْ (١) ، ولا تهجر إلا في البيت (٢) ».

رواه أحمد (٣) وهذا لفظه ، وأبو داود (؛) والنسائي(٥) وابن ماجه (١) .

1071 — وعن عروة عن عائشة عن جُدامة (٧) بنت وهب قالت : «حضرتُ رسول َ الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول : لقد هممت أن أنهى عن الغيلة (٨) ، فنظرتُ في الروم وفارس فإذا هم يُغيلون أولادهم ، فلا يضر أولاد هم (ذلك) شيئاً ، ثم سألوه عن العَزْل (١) ؟

<sup>(</sup>١) أي لا تقل لها: قَبِّحكُ الله.

<sup>(</sup>٢) أي لا يهجرها إلا في المضجع ، ولا يتحول عنها ، ولا يحولها إلى دار أخرى .

<sup>(</sup>٣) في المسند ــ ٤٤٦:٤ .

<sup>(</sup>٤) في كتاب النكاح -- ٢٤٤:٢ -- ح ٢١٤٢ .

<sup>(</sup>٥) لم أجده بهذا السياق.

<sup>(</sup>٦) في كتاب النكاح \_ ٥٩٣:١ \_ ح ١٨٥٠ .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة : «خدامة» وهو تصحيف ، وهي جُدامة بنت وهب الأسدية صحابية لها سابقة وهجرة .

 <sup>(</sup>٨) الغيلة : قيل أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع ، وقيل
 هو أن ترضع المرأة وهي حامل .

<sup>(</sup>٩) العزل : هو نزع الذكر من الفرج وقت الإنزال ، خوفاً من حصول الولد .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد (١) الخفي » (زاد عُبيد الله في حديثه عن المُقرِىء(٢): ) « وهي (و) إذا الموءودة سئيلت (٣). رواه مسلم (١). وجُدامة (٥) بمهملة على الأصح (١).

1077 — وعن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه « أن رجلا قال : يا رسول الله ، إن لي جارية وأنا أعزل عنها ، وأنا أكره أن تحمل ، وأنا أريد منها ما يريد الرجال ، وإن اليهود تحدث أن العزل موءودة الصغرى(٧) . فقال : كذبت اليهود . لو أراد الله أن يخلقه / ما استطعت أن تصرفه » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة رسمت هكذا «الودء» وهو سبق قلم من الناسخ ، والوأد هو دفن البنت وهي حية ، وكانت العرب تفعله خشية الإملاق كما صرح بذلك القرآن الكريم .

<sup>(</sup>٢) عبيد الله ، والمقرىء ، هما من رجال إسناد هذا الحديث .

<sup>(</sup>٣) سورة التكوير – آية ٨ ، قوله : وهي ... هذا الضمير راجع إلى مقدر عندوف ، تقديره : هذه الفعلة القبيحة مندرجة في الوعيد تحت قوله تعالى (وإذا الموءودة سئلت) والموءودة هي البنت المدفونة حية ، ومعنى ذلك أن العزل يشبه الوأد المذكور في هذه الآية .

<sup>(</sup>٤) مسلم - النكاح - ٢٠٦٧:٢ - ح ١٤١.

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «خدامة» وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) المقصود بقوله «بمهملة» أي بالدال المهملة وليس بالذال المعجمة . وقوله «على الأصح» يعني إن بعض الناس نطق بها «جذامة» بالذال ، قلت : قال الدارقطني : « من قال لها بالذال المعجمة فقد صَحَف ، انظر تقريب التهذيب ٥٩٣:٢ .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة «صغرى» بدون «ال» التعريف .

رواه أحمد (۱) وأبو داود (۲) وهذا لفظه ، والنسائي (۳) ، وفي إسناده اختلاف .

1077 \_ وعن جابر «كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا » (٤).

الرجل الرج

١٥٦٥ ــ وله « إن شاء مُجَبَّبَة (^) ، وإن شاء غير مُجَبيَّة (١)

<sup>(</sup>١) في المسند - ١: ١٥ .

 <sup>(</sup>۲) في كتاب النكاح – ۲۰۲۰۲ – ح ۲۱۷۱ .

<sup>(</sup>٣) في كتاب النكاح ــ ٨٩:٦ ، لكن في موضوع العزل عامة وليس فيه ذكر اليهود والموءودة الصغرى .

<sup>(</sup>٤) مسلم - النكاح - ٢٠٥٠٢ - ح ١٣٨ ، والبخاري - النكاح - ٢٠٥٠٩ - ح ٥٢١٠ .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة جاء النص هكذا « إذا أتى الرجل امرأته من قبلها في دبرها » وهو خطأ ، إذ انقلب النص على المصنف أو الناسخ ، والعلم عند الله تعالى .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة – آية ٢٢٣ .

 <sup>(</sup>۷) مسلم – النكاح – ۲:۸۰۰۲ – ح ۱۱۷، والبخاري – التفسير –
 ۱۸۹:۸ – ح ۲۵۲۸ ، وأحمد في المسند – ۳:۵۰۳.

<sup>(</sup>٨) أي مكبوبة على وجهها .

<sup>(</sup>٩) غير مجبية : هذا يشمل الاستلقاء والاضطجاع وغير ذلك .

\_ 180 \_ (م ١٠ \_ الحديث \_ الجزء الرابع)

غير أن ذلك في صمَّام (١) واحد » (٢) .

1077 – وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها » .

رواه النسائي(٣) والترمذي(٤) وحسنه ، وأبو يَعْلَنَي الموصلي (٠) وأبو حاتم البُسْتَي (١) ، وقد رُوي موقوفاً .

١٥٦٧ – وعنه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال : بسم الله ، اللهم جَنَبْنا الشيطان

(٥) في مجمع الزوائد ٢٩٨٤٤ (عن عمر مرفوعاً «استحيوا فإن الله لا يستحي من الحق ، ولا تأتوا النساء في أدبارهن » .

رواه أبو يعلي والطبراني في الكبير ، والبزار ، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا يعلى بن اليمان وهو ثقة ) .

(٦) لم يطبع صحيح ابن حبان ولم يكمل طبع ترتيبه .

هذا وقد روى الحديث أحمد في المسند ٣٤٤:٢ ، وابن ماجه – النكاح – ٦١٩:١ – ح ١٩٢٣ كلاهما بلفظ «لاينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها » .

<sup>(</sup>١) أي ثقب واحد ، والمراد به الفرج .

<sup>(</sup>۲) مسلم - النكاح - ۲: ۱۰۵۹ - ح ۱۱۹.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في النسائي .

<sup>(</sup>٤) في كتاب الرضاع ــ ٤٦٩:٣ ــ ح ١١٦٥ بلفظ « ... أتى رجلاً أو امرأة في الدبر » وقال : هذا حديث حسن غريب .

وجَنَّب الشيطان ما رزقتنا ، فإنه إن يُقَدَّرُ بينهما ولدَّ في ذلك لم يضره شيطان أبداً » (١) .

۱۵۹۸ – وعن جابر قال : « لما تزوجتُ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتخذت أنْماطاً ؟ قلتُ : وأنّى لنا أنْماط (٢) ! قال (أما) إنها ستكون » قال جابر : وعند امرأتي نَمَط ، فأنا أقول : نَحيّه عني ، وتقول : قد (قال) (٣) رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون » وفي لفظ «فأدعها» متفق عليهما ، واللفظ لمسلم (٤) .

1079 - وعن ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله الواصلة (°) والمستوصلة (١) والواشمة ( $^{\prime}$ ) والمستوشمة ( $^{\prime}$ ) » .

<sup>(</sup>۱) البخاري – النكاح – ۲۲۸:۹ – ح ۱۹۵۰، ومسلم – النكاح – ۱۰۵۸:۲ – م ۱۰۵۸ – ح ۱۰۵۸ می النكاح – ۱۰۵۸:۲

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «وإن لنا أنماطاً » ولفظ مسلم ما أثبته . والأنماط جمع نمط ، وهو ظهارة الفراش، وهو نوع من الشراشف ...

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «إن». \_\_

<sup>(</sup>٤) مسلم – اللباس والزينة – ٣: ١٦٥٠ – ح ٤٠، والبخاري – النكاح – ٢: ٢٢٥ – ح ١٦١٠ .

<sup>(</sup>٥) الواصلة هي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر .

 <sup>(</sup>٦) المستوصلة هي التي تطلب أن يُفعل بها ذلك «أي وصل شعرها » .

<sup>(</sup>٧) الواشمة هي فاعلة الوشم ، والوشم هو أن تغرز الواشمة إبرة أو نحوها في مكان الوشم من بدن المرأة حتى يسيل الدم ، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر .

<sup>(</sup>٨) المستوشمة هي التي تطلب من غير ها أن تعمل لها الوشم .

متفق عليه (١) .

١٥٧٠ – وعن عائشة قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ، ويقول : اللهم هذا قَسْمي فيما أملك ، فلا تلكمني فيما علك ولا أملك – يعنى القلب – » .

رواه أبو داود (۲) ، وهذا لفظه والترمذي (۳) والنسائي (٤) وابن ماجه (۰) ، ورواته ثقات . لكن قد رُوي مُرْسَلاً . وهو أصح ، قاله الترمذي . (۲)

۱۵۷۱ – وعن همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بكير بن أنهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشيقه ماثل ».

رواه أحمد(٧) وأبو داود(٨) وهذا لفظه وابن ماجه (١) والنسائي(١٠)

<sup>(</sup>۱) البخاري – اللباس – ۲۷:۱۰ – ح ۹۳۷ ، ومسلم – – اللباس والزينة – ۱۲۷۷:۳ – ح ۱۱۹ .

<sup>(</sup>٢) في كتاب النكاح \_ ٢٤٢:٢ \_ ح ٢١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) في كتاب النكاح \_ ٢٤٦:٣ ـ ١١٤٠ .

<sup>(</sup>٤) في كتاب عشرة النساء - ٢٠:٧.

<sup>(</sup>٥) في كتاب النكاح - ١: ١٣٤ - ح ١٩٧١ .

<sup>(</sup>٦) عقب الحديث المذكور في الموضع نفسه .

<sup>(</sup>V) في المسند – ٣٤٧:٢ ، بلفظ «جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط ».

<sup>(</sup>٨) في كتاب النكاح -- ٢٤٢:٢ - ح ٢١٣٣ .

<sup>(</sup>٩) في كتاب النكاح \_ ٢٣٣١١ \_ ح ١٩٦٩ .

<sup>(</sup>١٠) في كتاب عشرة النساء – ٢٠:٧.

والترمذي (١) ، وقال : إنما أسند هذا الحديث همام عن قتادة ، ورواه هشام الدَّسْتَوَائي عن قتادة قال : كان يُقال : (٢)

10۷۲ – وعن أبي قلابة عن أنس قال : « من السُّنة إذا تزوج النيب الرجلُ البكرَ على الثَّيِّب أقام عندها سَبَّعاً وقَسَمَ . وإذا تزوج النيب أقام عندها ثلاثاً ثم قَسَمَ . (قال أبوقلابة) : ولو شئتُ لقلتُ (٣) : إن أنساً (٤) رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم » .

متفق عليه واللفظ للبخاري . (٥)

10٧٣ – وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة « أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزوج أم سلمة أقام عندهما ثلاثاً ، وقال : إنه ليس بك على أهلك هوان (١) ، إن شئت سَبَعْتُ لك (٧) ، وإن سَبَعْتُ بلك على أهلك هوان (١) ، إن شئت سَبَعْتُ لك (٧) ، وإن سَبَعْتُ

<sup>(</sup>١) في كتاب النكاح \_ ٤٤٧:٣ \_ ح ١١٤١ .

<sup>(</sup>٢) هذا القول قاله الترمذي عقب الحديث المذكور ، وتتمته «ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث هـَمـّام ، وهمام ثقة حافظ

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «قلت».

 <sup>(</sup>٤) في المخطوطة بدل «إن أنساً» « أنشاً» وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) البخاري – النكاح – ٣١٤:٩ – ح ٢١٤٥ ، ومسلم – الرضاع – ٢٠٨٤:٢ – ح ٤٤ .

<sup>(</sup>٦) معناه : لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك شيء ، بل تأخذينه كاملاً .

<sup>(</sup>٧) أي مكثت عندك سبعاً .

لك ِ سَبَعْتُ لنسائي » . رواه مسلم . (١)

۱۵۷٤ – وعن عائشة «أن ستودة بنت زمعة وهبَت يومها لعائشة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها (٢) ويوم سودة » ( $^{7}$ ).

10۷٥ — وعنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه : أين أنا غداً ؟ أين أنا غداً ؟ يريد يوم عائشة ، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء ، وكان في بيت عائشة حتى مات عندها ، قالت عائشة : فمات في اليوم الذي يدور عَلَيَّ فيه في بيني ، فقبضه الله وإن رأسه لَبَيْن سَحْرِي ونَحْرِي (؛) ، وخالط ريقي ريقَهُ » .

مَتَفَقَ عَلَيْهِما ، وَلَفَظُهُمَا لَلْبِخَارِي (٥) .

١٥٧٦ – وعن عروة قال : «قالت عائشة : يا ابن أختي كان / ٢٦٤ رسول الله صلى الله عليه وسلم/ لا يفضِّل ُ بعضنا على بعض في القسم

<sup>(</sup>١) مسلم - الرضاع - ١٠٨٣:٢ - ح ٤١ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «يومها» وما أثبته هو لفظ البخاري .

 <sup>(</sup>٣) البخاري – النكاح – ٣١٢:٩ – ح ٢١٢٥ ، ومسلم –
 الرضاع – ٢٠٨٥:٢ – ح ٤٧ .

 <sup>(</sup>٤) السَحْر بفتح السين المهملة وضمها هي الرئة وما تعلق بها ،
 والنحر معروف .

<sup>(</sup>٥) البخاري ــ النكاح ــ ٣١٧:٩ ــ ح ٥٢١٧ ، ومسلم ــ فضائل الصحابة ــ ١٨٩٣:٤ ــ ح ٨٤ ، وأحمد في المسند ــ ٤٨:٦ قطعة منه .

(مين) مُكَنْه عندنا ، وكان قَلَ يوم (١) إلا وهو يطوف علينا جميعاً ، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ (إلى) التي هو يومها فيبيت عندها » . رواه أحمد(٢) وأبوداود(٣) وهذا لفظه ، وإسناده جيد(١).

10۷۷ – وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لَعَنَتُها الملائكة حتى تصبح » . متفق عليه ، واللفظ للبخاري . ( ° )

۱۵۷۸ – ولمسلم « والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه (١) إلا كان الذي في السماء ساخطأ عليها حتى يرضى عنها » (٧).

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «يوماً» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) في المسند – ١٠٨:٦ .

<sup>(</sup>٣) في كتاب النكاح - ٢٤٢:٢ - ح ٢١٣٥ .

<sup>(</sup>٤) قال المنذري في اختصار سنن أبي داود – تعقيباً على هذا الحديث – : « في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد ، وقد تكلم فيه غير واحد ، ووثقه الإمام مالك ابن أنس ، واستشهد به البخاري » انظر مختصر السنن – ٣:٤٣ .

<sup>(</sup>٥) البخاري – النكاح – ٢٩٣٠ – ح ١٩٣٠ ، ومسلم .

 <sup>(</sup>٦) رسمت في المخطوطة هكذا «فتباه» ومقصود الناسخ – والله أعلم –
 فتأباه .

<sup>(</sup>٧) مسلم - النكاح - ١٠٦٠:٢ - ح ١٢١ .

# باللجك والمجيروالتكليك

1049 — عن ابن عباس رضي الله عنهما « أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعتب (١) عليه في خُلُق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين (٢) عليه حديقته ؟ قالت : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقبل الحديقة وطلقها تطليقه » .

رواه البخاري (٣) .

١٥٨٠ ــ وفي لفظ « لا أطيقه بغضاً » وفيه «فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ حديقته ولا يزداد » .

رواه ابن ماجة بإسناد حسن . (١)

۱۵۸۱ - وعنه « أن امرأة ثابت بن قيس إختَلَعَتْ منه ، فجعل الني صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « لا أعب » وهو سبق قلم من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «تردين» بدون همزة الاستفهام .

<sup>(</sup>٣) البخاري – الطلاق – ٩: ٣٩ – ح ٢٧٣ ، ومعنى أكره الكفر في الإسلام : أي أكره أخلاق الكفر بعد الدخول في الإسلام .

 <sup>(</sup>٤) ابن ماجه – الطلاق – ١٩٣١ – ح ٢٠٥٦ .

رواه أبو داود (١) ــ وقال رواه عبدالرزاق مرسلا ، والترمذي وحسنه (٢) ، والحاكم (٣) ، وقال هذا صحيح الإسناد .

10۸۲ ــ وعن مسروق قال «سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن الحيرة فقالت: خيترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان(٤) طلاقاً ؟ »

قال مسروق « لاأبالي أخير تُها واحدة أو مائة بعد أن تختارني» (°)
 متفقاً عليه واللفظ للبخاري (١) .

١٥٨٣ — وعن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان في أمرك بيدك «القضاء ما قضيت ».

رواه البخاري في التاريخ (٧) .

<sup>(</sup>١) في كتاب الطلاق - ٢: ٢٦٩ - ح ٢٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) في كتاب الطلاق ــ ٤٩١:٣ ــ ح ١١٨٥ وقال : «حديث حسن غريب » .

<sup>(</sup>٣) في المستدرك ــ الطلاق ــ ٢٠٦:٢ ، وأقره الذهبي .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة ( فكان ) ، وفيه قلب للمعنى .

<sup>(</sup>٥) هذا القول لمسروق تصحف كثيراً على الناسخ إذ جاء في المخطوطة كما يلي : « لا أبالي خيرتها واحداً وماثة بعد أن تختاري » ! .

 <sup>(</sup>٦) البخاري – الطلاق – ٩ : ٣٦٧ – ح ٣٦٧٥ ، ومسلم – الطلاق – ٢٠٤٢ – ح ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٧) لم أجده في التاريخ الكبير في ترجمة عثمان .

### خِعَانِّ الطَّلِيْنِ

١٥٨٤ ــ عن مُحارِبٌ بن دِثَارِ عن ابن عمر قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَبْغَضُ ۗ الحلال إلى الله الطلاق » .

رواه أبو داود (١) وابن ماجه (٢) والطبراني ، وقد رُوي مرسلا ، وهو أشبه . قاله الدارقطني قال أبو حاتم : إنما هو محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم مُرْسكلا (٣) . وقال ابن أبي داود : هذه سُنة تفرد بها أهل الكوفة .

1000 — وعن مالك عن نافع عن ابن عمر « أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلى الله عليه وسلم : مُرْهُ فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك

<sup>(</sup>۱) في كتاب الطلاق - ۲۱۷۸:۲ - ح ۲۱۷۸.

<sup>(</sup>٢) في كتاب الطلاق – ٢٠١٨ – ح ٢٠١٨ .

<sup>(</sup>٣) علل الحديث ــ الطلاق ــ ٤٣١:١ ، ولفظ «مرسل» بالضم لا بالفتح .

(بعد) وإن شاء طلق قبل أن يتمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يُطلق فا النساء » متفق عليه (١) .

1017 — ولمسلم عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن الله وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً» (٢).

۱۵۸۷ – وقال البخاري: وقال(۲) أبو معمر ثنا عبد الرزاق ثنا ايوب ۱۵۸۷ عن سعيد بن جُبيَوْر عن ابن عمر قال: / « حسبت علي ً بتطليقه » (١) .

۱۵۸۸ – وروى أبو داود عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جُريَ قال : أخبرني أبو الزبير « أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر—وأبو الزبير (يسمع)( $^{\circ}$ )— قال( $^{\circ}$ ): كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً ( $^{\vee}$ ) ؟ قال : طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمرُ رسولَ الله صلى الله الله

<sup>(</sup>۱) البخاري ــ الطلاق ــ ۳٤٥:۹ ــ ح ۲۵۱ ، ومسلم ــ الطلاق ــ ۲۰۹۳:۲ ــ ح ۱ وأحمد في المسند ــ ۲:۳۲ ، واللفظ لهما .

<sup>(</sup>۲) مسلم \_ الطلاق \_ ۲:۹۰۱ \_ ح .

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر «حدثنا أبو معمر» بدل «قال أبو معمر» :

<sup>(</sup>٤) البخاري ــ الطلاق ــ ٣٥١:٩ ــ ح ٢٥٣٠.

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة جاء النص هكذا : «يسأل ابن عمر وأبو الربيع » وهو سبق قلم من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «فقال».

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة «طلق امرأته وهي حائض» .

عليه وسلم(١) فقال: إن(٢) عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال عبدالله: فردَّها علي ولم يرَها(٣) شيئاً ، وقال: إذا طُهرَتْ فلْيُطلَلَقْ أو لينُمْسيك . قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن (في قُبُل عدَّهن) (٤) ».

رواته أثبات. قال أبو داود: والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير (°)

10**٨٩** ـ ورواه مسلم ولم يقل : «ولم يترَهَا شيئاً (١) » (٧) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة زيادة «عن ذلك» هنا .

<sup>(</sup>Y) في المخطوطة «له» بدل «إن ً».

<sup>(</sup>٦،٣) في المخطوطة « شيء » .

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق – آية(١)، قلت وهذه قراءة بن عمرو وابن عباس، وهي قراءة شاذة لاتثبت قرآناً بالاجماع . ونص الآية المتواترة هي (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقونهن لعدتهن) ويكون قوله «في قُبُلُ عدتهن، شرحاً لمعنى الآية .

 <sup>(</sup>٥) أبو داود \_ الطلاق \_ ٢٥٦:٢ \_ ح ٢١٨٥ .

<sup>(</sup>٧) مسلم - الطلاق - ١٠٩٨:٢ - ح ١٤ . قلت والحديث الذي رواه أبو داود شاذ مردود لأنه مخالف لعدد كثير من الرواة الثقات ، وقد ذكر ذلك أبو داود عقب الحديث المذكور قبل قوله «والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير » لذا فقول المصنف «رواته أثبات » لا يقوي الحديث طالما أنه مخالف لرواية الثقات ، ولا يغيبن عن الذهن أن قوله «ولم يرها شيئاً» تفرد بها أبو الزبير ، وخالفه فيها جمع من الثقات .

١٥٩٠ عن متخرّمة عن أبيه قال : سمعت محمود بن لبيد قال «أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً ، فقام غضبان ، ثم قال : أينل عب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ حتى قام رجل فقال : يا رسول الله ألا أقتله ؟ » .

رواه النسائي (١) وقال : لا أعلم أحداً روى هذا غير مخرمة ، ومخرمة روى له مسلم ، وضعفه ابن معين ، وقال أحمد : ثقة لم يسمع من أبيه شيئاً ، إنما يروي من كتاب عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق . (٢)

1091 – ورُوي عن ابن عباس قال : «كان الطلاق على (٣) عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر (بن الخطاب) : إن الناس قد استعجلوا في أمر (قد) كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم».

رواه مسلم (٤) .

الله عنه «أن رسول الله صلى الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جيدٌ هُنَ جيدٌ وهمَزْلُهُن جيدٌ : النكاح والطلاق

<sup>(</sup>١) النسائي - الطلاق - ١١٦:٦ .

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذا الكلام في سنن النسائي .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «في» وما أثبته هو لفظ مسلم .

<sup>(</sup>٤) مسلم ــ الطلاق ــ ١٠٩٩:٢ ــ ح ١٥ ، هذا وقد كتب في حاشية المخطوطة قبالة هذا الحديث ما يلي : «قال أحمد : كل أصحاب ابن عباس ... ؟

والرَّجْعَة » . رواه أبو داود(١) وابن ماجه (٢) والترمذي(٣) . وحسنه ، والحاكم(٤) وقال : هذا (حديث) صحيح الإسناد(٩) ، وهو(٢) من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أرْدَك (٧) وثقه ابن حبان وغيره ، وقال النسائي : منكر الحديث ، وقاله البخاري .

109٣ ــ وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله عز وجل تجاوز عن أمني ما حدثت به أنْفُسُها ما لم تعمل أو تَتَكَلَّم (^) »

- (٦) في المخطوطة «أورك» وهو تصحيف من الناسخ . وفي نسخة الترمذي المطبوعة «أدرك» لكن كتب محققه المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي ما يلي « في التقريب والحلاصة : أردك » لكنه لم يجزم بشيء ، لكن جزم شيخنا المرحوم الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف في تحقيق « تقريب التهذيب» 1: ٤٧٦ بأنه «أردك» وخطئاً من قدام الدال على الراء .
  - (٧) هذا من كلام المصنف ، وليس من تتمة كلام الحاكم .
- (٨) في المخطوطة «أو تكلم » وهو لفظ البخاري في كتاب الأيْمان والنذور وكتاب العتق ، لكن باقي الألفاظ ليست كلها كالألفاظ التي ساقها المصنف ، وليس في البخاري رواية موافقة لألفاظ المصنف إلا الرواية التي في كتاب الطلاق .

<sup>(</sup>١) في كتاب الطلاق -- ٢٠٩٠ - ح ٢١٩٤ .

<sup>(</sup>٢) في كتاب الطلاق – ٢٠٧١ – ح ٢٠٣٩ .

<sup>(</sup>٣) في كتاب الطلاق ــ ٣: ٤٩٠ ــ ح ١١٨٤ ، وقال : حسن غريب .

<sup>(</sup>٤) في المستدرك - الطلاق - ١٩٧:٢.

<sup>(</sup>٥) قلت : تعقبه الذهبي ، فقال : وعبد الرحمن ابن حبيب ابن أردك فيه لين .

متفق عليه ، واللفظ للبخاري (١) .

1094 ــ وعن ابن عباس أنه قال : « إذا حَرَّم امرأته فليس بشيء ، وقال : لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة » . رواه البخارى . (٢)

١٥٩٥ – ولمسلم « إذا حَرَّمَ الرجلُ عليه امرأته فهي (٣) يمين يُكَفِّرُها » (٤) .

1097 - وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استُتُكْرهنُوا عليه » .

رواه ابن ماجه (٥) من رواية عطاء عنه ، ورواته صادقون .

وقد أعيل ، قال أبو حاتم : «ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت

<sup>(</sup>۱) البخاري – الطلاق – ۹:۸۸۰ – ح ۲۲۹ بلفظه ، وأخرجه في كتاب العتق – ١٦٠: – ح ۲۰۲۸ ، وفي كتاب الأيثمان والنذور المناب العتق – ١٦٠: – ح ۲۰۱۸ – ح ۲۰۱۱ – ح ۲۰۱۰ ، وأحمد في المسند – ٣:٤٢٥ ، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة .

<sup>(</sup>۲) البخاري - الطلاق - ۹: ۳۷٤ - - ۲۶۲۹.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « امرأته عليه فهو » وهو سهو من الكاتب .

 <sup>(</sup>٤) مسلم - الطلاق - ۲: ۱۱۰۰ - ح ۱۹ .

 <sup>(</sup>٥) ابن ماجه – الطلاق – ١:٩٥١ – ح ٢٠٤٥ .

إسناده » (۱) ورواه الحاكم بنحوه من رواية عطاء عن عُبُيد بن عُمُير عنه وقال : على شرطهما . (۲)

الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت : أعوذ بالله منك . قال لها : لقد عد على منه على الله عليه وسلم ودنا منها قالت : أعوذ بالله منك . قال لها : لقد عُدْتِ بعظم ، النّحِقي بأهلك » . رواه البخاري (١) .

۱۵۹۸ ــ وعن عمر رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها » . رواه أبو داود (°) وابن ماجه (¹) والنسائي(٧) .

١٥٩٩ ــ وعن جابر قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتثق إلا بعد ملك » .

<sup>(</sup>١) علل الحديث – الطلاق – ٤٣١:١ – ح ١٢٩٦ ، وعلته قد بينها أبو حاتم بقوله : «لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث عن عطاء» قلت : والظاهر أن الوليد بن مسلم هو الذي أسقط الراوي الضعيف الذي بين الأوزاعي وعطاء ، والوليد بن مسلم مشهور بهذا النوع من التدليس الذي يسمى تدليس التسوية .

<sup>(</sup>٢) المستدرك ــ الطلاق ــ ١٩٨:٢ ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٣) رسمت في المخطوطة هكذا «ابنت».

<sup>(</sup>٤) البخاري - الطلاق - ٢٥٦:٩ - ح ٢٥٤٠.

<sup>(</sup>٥) في كتاب الطلاق - ٢: ٢٨٥ - ح ٢٢٨٣.

۲۰۱۲ - ح ۲۰۱۲ . وي كتاب الطلاق - ۲۰۱۱ - ۲۰۱۲ .

 <sup>(</sup>٧) في كتاب الطلاق – ١٧٨:٦ .

رواه أبو داود (۱) والطيالسي وأبو يَعَلَى الموصلي(۲) ، وهذا لفظه ، والحاكم وصححه (۲) ، وله عِلمة . وقد رُوي من حديث عبد الله بن عمرو (۱) والمسور بن مخرمه (۵) وغيرهما (۲) .

البَريّة والبائن والحرام ثلاثاً لا تحل (لهم) حتى تنكح زوجاً غيره » .

رواه الدارقطي (<sup>٧</sup>).

<sup>(</sup>۱) في كتاب الطلاق ــ ۲۰۸:۲ ــ ح ۲۱۹۰ .

<sup>(</sup>٢) في مجمع الزوائد ــ الطلاق ــ ٤: ٣٣٤ لكن قال رواه الطبراني في الأوسط ، ولم أجده مَعْزُوًا لأبي يعلَى .

<sup>(</sup>٣) في المستدرك ـــ الطلاق ــ ٢٠٤:٢ ووافقه الذهبي .

 <sup>(</sup>٤) رواه الحاكم في المستدرك ٢:٥٠٧ ، والترمذي ــ الطلاق ــ
 ٤٨٦:٣ ـ - ١١٨١ .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه ــ الطلاق ــ ٢٠٤٨ ــ ح ٢٠٤٨ .

<sup>(</sup>٦) قال الترمذي : « وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة .

<sup>(</sup>٧) الدارقطني ــ الطلاق ــ ٣٢:٤ ــ ح ٨٦ ، ولا يوجد فيه كلمة «غيره».

<sup>- 171 --</sup>(م 11 - الحديث -- الجزء الرابع)

777/

القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ (١) ، وعن الصغير حتى يكبر ، وعن المجنون حتى يعقل أو يُفيق » .

رواه أحمد (٢) وأبوداود(٣) وابن ماجه(١) والنسائي(٥) والحاكم .

البخاري: وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران (١) طلاق . وقال ابن عباس: طلاق السكران والمُسْتَكُثْرَه ليس بجائز . وقال على : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه . وقال ابن عباس: الطلاق عن وَطَر ، والعتق ما أريد به وجه الله . (٧) .

١٦٠٣ – عن عائشة قالت : «قال النبي صلى الله عليه وسلم :
 لا طلاق ولا عتاق في إغلاق » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة رسمت هكذا «يستيقض».

<sup>(</sup>٢) في المسند \_ ٢: ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) في كتاب الحدود \_ ٤:٩٩٨ \_ ح ٤٣٩٨ .

<sup>(</sup>٤) في كتاب الطلاق ــ ٢٠٨١ ــ ح ٢٠٤١ ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٥) في كتاب الطلاق – ٦: ١٢٧ بلفظه إلا أنه قال «ثلاث» بدل «ثلاثة» .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « ولا سكران » .

<sup>(</sup>٧) البخاري – الطلاق – ٣٨٨٠٩ – باب ١١.

رواه أحمد (١) وابن ماجه (٢) وأبو داود (٣) ولفظه له ، وقال : أظنه (في) الغضب » (١) .

<sup>(</sup>١) في المسند - ٢٧٦:٦ ، بلفظه .

<sup>(</sup>٢) في كتاب الطلاق - ١: ١٥٩ - ح ٢٠٤٦ ، بلفظه أيضاً :

<sup>(</sup>٣) في كتاب الطلاق – ٢٥٨:٢ – ح ٢١٩٣ ، ولفظه « في غَلاَق» بدون ألف في بعض النسخ وفي بعضها بإثبات الألف ، انظر تهذيب السنن – الطلاق – ١١٧:٣ تعليقة المرحوم أحمد محمد شاكر .

<sup>(</sup>٤) وقد كتب على الحاشية هذه العبارة : « قال أبو عبيد والغتيني (هكذا قرأتها وهي غير واضحة والله أعلم) : في إكراه » قلت : وفسره أهل الغريب بالإكراه ، وصنيع ابن ماجة يدل على أن المراد به الإكراه .

## المنافعة الم

المحافقات يترَبَّصْنَ والمطلقات يترَبَّصْنَ والمطلقات يترَبَّصْنَ بأنفسهن ثلاثة قروء) الآية ، وذلك أن الرجل (كان) إذا طلق امرأته فهو أحق برَجْعتها ، وإن طلقها ثلاثاً . فَنَسَخَ ذلك (وقال) (الطلاق مرتان) الآية » . رواه أبوداود(١) والنسائي(٢) من رواية علي بن الحسين بن واقد ، وقد رَوَى له مسلم (٣) ، وتُكلم فيه (٤) .

17.0 – وعن مُطرِّف بن عبد الله « أن عِمْرانَ بن حُصَيْنُ سُئيلِ عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يُشْهِدُ على طلاقها ولا على رَجْعَتَها ، فقال : طَلَقْتَ بغير(٥) سُنَّة وراجَعْتَ بغير(١) سُنَّة . أَشْهِدُ على طلاقها وعلى رَجعتها ولا تَعُدُ » .

رواه أبوداود(٧) وابن ماجة (^) ، ولم يقل: ولا تَعُدُ . ورواته ثقات مُخَرَّجٌ لهم في الصحيح .

- (١) في كتاب الطلاق ٢٠٩٠٢ ح ٢١٩٥ .
  - (٢) في كتاب الطلاق ٢:١٧٦.
  - (٣) في مقدمة الصحيح وليس في داخل الصحيح.
- (٤) قال عنه الحافظ في التقريب ٢:٣٥ : «صدوق يهم» .
  - (٦،٥) لفظ أبي داود «لغير» في الموضعين.
    - (٧) في الطلاق ــ ٢:٧٥٧ ــ ح ٢١٨٦ .
  - (٨) في كتاب الطلاق \_ ٢٠٢٥ \_ ح ٢٠٢٥ .

القُرَظي (١) إلى رسول الله صلى الله عنها قالت: « جاءت امرأة رفاعة القُرَظي (١) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنتُ عند رفاعة فطلقني فبَتَ طلاقي ، فتزوجتُ بعده عبد الرحمن بن الزَّبِير ، وإنما معه مثل هُد به النوب (٢) . فقال: أتريدين أن ترجيعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عُسبَ لتَهَ ، ويذوق عُسبَ لتَك ِ » متفق عليه (٣) .

١٦٠٧ \_ وعنها « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : العُسيَـُلة الحماع » .

رواه أحمد (؛) والنسائي (٠) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «القرضي» وهو خطأ سببه لغة الناسخ .

<sup>(</sup>٢) هدبة الثوب هي طرفه الذي لم يُنسج ، وتعني أن متاعه رخو كهدبة الثوب وعبد الرحمن هذا هو ابن الزبير بفتح الزاي وكسر الباء بن باطا ، وعبد الرحمن هذا صحابي ، أما أبو الزَّبِير فقد قُتل يهودياً في غزوة بني قريظة .

<sup>(</sup>٣) البخاري – الطلاق – ٣٦١:٩ – ح ٥٢٦٠ ، ومسلم – النكاح – ٢:٥٥:١ – ح ١٠٥٥: ٣٤ ، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة .

<sup>(</sup>٤) في المسند - ٢٢:٦ ، بلفظ «العُسيلة هي الجماع » .

<sup>(</sup>٥) فتشت عنه في مظانه من سنن النسائي فلم أجده ، وقد ذكره صاحب المنتقى وعزاه لأحمد والنسائي ، فالله أعلم .

۱۹۰۸ – وعن عامر(۱) عن مسروق عن عائشة قالت : «آلی(۲) النبي صلى الله علیه وسلم من نسائه وحرَرَّم ، فجعل الحرام حلالا (۳) ، وجعل في اليمين كفارة » .

رواه الترمذي(؛) وابن ماجه(°) . وقد رُوي عن الشَّعْبِيِّ موسلاً ، وهو أصح ، قاله الترمذي . (١)

۱۹۰۹ – عن سليمان بن يسار قال : « أدركتُ بِضْعَةَ (٧) عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يَـقَـِفُون المُولِي » رواه الشافعي والدارقطني (٨) وإسناده صحيح .

١٦١٠ – وقال أحمد: « قال عمر وعثمان وعلى وابن عمر
 رضي الله عنهم: يُوقَف المُولي بعد الأربعة ، فإما أن يَفييء
 وإما أن يُطلَق » (١)

<sup>(</sup>١) هو عامر بن شَراحيل الشعبي .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة رسمت هكذا «آلا» والإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «حلال» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) في كتاب الطلاق ـ ٣: ٥٠٤ .

<sup>(</sup>٥) في كتاب الطلاق ــ ٢٠٧١ ــ ح ٢٠٧٢ .

<sup>(</sup>٦) انظر الترمذي ــ الطلاق ــ ٣:٥٠٥.

<sup>(</sup>٧) رسمت في المخطوطة هكذا «بضعت».

 <sup>(</sup>٨) سنن الدارقطني - الطلاق - ٢١:٤ - ح ١٤٨ .

<sup>(</sup>٩) انظر المغنى – الطلاق – ٢٨:٨٥.

الله عن عكرمة عن ابن عباس « أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها . فقال : يا رسول الله إني (قد) ظاهرتُ من زوجتي (١) فوقعتُ عليها قبل أن أكفر . فقال : وما حملك على ذلك (٢) يرحمك الله ؟ قال : رأيت حَلَّخَالَها في ضوء القمر . قال : فلا تقربها حتى تفعل ما أمرَكَ ( الله به ) » .

رواه أبو داود (٣) وابن ماجه (٤) والنسائي (٠) والترمذي (٢) ، وهذا لفظه وصححه . وقد رُوي مرسلا ، وهو أولى بالصواب من المُسْنَدَ (٧) ، قاله النسائي (٨) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «من امرأتي» وما أثبته هو لفظ الترمذي .

<sup>(</sup>٢) كرر في المخطوطة لفظ «على ذلك» مرتين ، وهو سبق قلم من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) في كتاب الطلاق -- ٢٦٨: ٧ - ح ٢٢٢١ .

<sup>(</sup>٤) في كتاب الطلاق ــ ٦٦٦:١ ــ ح ٢٠٦٥ :

<sup>(</sup>٥) في كتاب الطلاق – ١٣٦:٦٩و١٩٧ :

<sup>(</sup>٦) في كتاب الطلاق ــ ٣:٣٠٥ ــ ح ١١٩٩ ، وقال هذا حديث حسن غريب صحيح .

<sup>(</sup>A) في المخطوطة «السند» وهو تصحيف من الناسخ ؟

<sup>(</sup>٧) النسائي – الطلاق – ٦: ١٣٧ ، فقد أخرج الحدث مرسلاً ، وعقّب عليه بهذا القول .

### خِتَابٌ اللَّعِانَ

(۱) المتلاعنين المتلاعنين المتلاعنين المتلاعنين المتلاعنين المتلاعنين المرآة مصعب المتلاعنين المرآة مصعب المتلام المتلام المتلام المتأذن لي ، قال المن فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة . فقلت للغلام الستأذن لي ، قال المن المن المن عمر بمكة . فقلت الغلام المتأذن لي ، قال الدخل ، قائل المن عموتي ، قال البن جبير ؟ قلت النعم ، قال الدخل ، فو الله ماجاء بك (٥) هذه الساعة الالاحاجة . فلخلت ، فإذا هو مفترش برد و عقد متوسد وسادة حسوه المنافي المنافية المنافية المنافية المنافقة الني المنافقة عليه وسلم الله عليه وسلم المنافقة المنافقة المنافقة الني المنافقة الني المنافقة النافقة الني المنافقة النافقة الني المنافقة الني المنافقة المنافقة الني المنافقة الني المنافقة المنافقة النافقة الني المنافقة المنافقة

(١) في المخطوطة «الملاعنين» وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) أي في زمن إمارة مصعب بن الزبير أخي عبد الله .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «أن يفرق بينهما» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) أي نائم .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة هنا زيادة «في» .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «المتلاعنين».

فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إنَّ الذي سألتك عنه قد ابتليتُ به (۱) ، نأفزل الله عز وجل هؤلاء (۲) الآيات (۳) في سورة النور (والذين يرمون أزواجهم (٤)) فتلاهن عليه ووعظه وذكرة وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . قال (۰): لا والذي بعنك بالحق (۱) ما كذبت عليها ، ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . قالت : لا والذي بعنك بالحق (۷) إنه لكاذب ، فبدأ عذاب الآخرة . قالت : لا والذي بعنك بالحق (۷) إنه لكاذب ، فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لن الصادقين والحامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم ثنتي بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والحامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ثم فرق بينهما » . رواه مسلم (۸) .

1718 — وعن ابن عمر قال: « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها » .

<sup>(</sup>١) العبارة في المخطوطة هكذا «أنا الذي سئلت ابتليت به» .

<sup>(</sup>Y) في المخطوطة «هذه» .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة هنا زيادة « التي » .

<sup>(</sup>٤) سورة النور ــ آية ٦-٩ .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «فقال».

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة هنا زيادة «نبيياً».

<sup>(</sup>V) في المخطوطة هنا زيادة « نبياً » أيضاً .

 <sup>(</sup>٨) مسلم - اللعان - ٢: ١١٣٠ - ح ٤ .

متفق عليه ، واللفظ لمسلم . (١)

1718 – وله عن هشام عن محمد قال : «سألت أنس بن مالك وأنا أرى (٢) أن عنده (منه) علماً فقال : إن هيلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن ستحماء – وكان أخا البراء بن مالك لأمه ، وكان أول رجل لاعمن في الإسلام – قال : فلا عنها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبْصِرُوها، فإن جاءت به أبيض سبيطاً (٣) قضيء العينين (٤) فهو فلال بن أمية ، وإن جاءت به أكحل (٥) جعداً حمش (١) الساقين فهو لشريك بن سحماء ، قال : فأنبينت أنها جاءت به أكحل (٧) جعداً حمش (٨) الساقين » (٩) .

1710 — وعن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً

 <sup>(</sup>۱) مسلم - اللعان - ۲:۱۳۱:۲ - ح ، والبخاري - الطلاق ٤٠٧:٩ - ح ٢١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «أراى» وهو سبق قلم .

<sup>(</sup>٣) السبيط هو المسترسل الشعر .

<sup>(</sup>٤) قضيء العينين : على وزن «فعيل» معناه فاسدهما بكثرة دمع أو حُمرة أو غير ذلك .

<sup>(</sup>٧٠٥) رسمت في المخطوطة في الموضعين « أكحلا » بإثبات الألف، وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٨٠٦) في المخطوطة «أحمش» في الموضعين وهو خطأ ، وحمش الساقين : أي دقيقهما .

<sup>(</sup>٩) مسلم - اللعان - ٢:١١٣٤ - ح ١١.

حين أمر المتلاعـنــَـنْ أن يتلاعنا أن يضع بده منذ الخامسة على فيه ، وقال : إنها مُوجِبة » . رواه أبو داود (١) والنسائي (٢) ، وإسناده لا بأس به .

1717 — وعن ابن شهاب عن سهل بن سعد « أن عُويمراً العجلاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته (رجلا) أيقتله (ف) تقتلونه ، أم كيف يفعل (٣) ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد نزل فيك وفي صاحبتك ، فاذهب فأت بها . قال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر : كذبتُ عليها يا رسول الله وسلم ، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر : كذبتُ عليها يا رسول الله وسلم ، فلما فرغا من تلاعنهما أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال ابن شهاب فكانت سُنتَة المتلاعنين . (٤)

١٦ ٧ - وفي رواية « ذاكم التفريق بين كل متلاعنين » .
 متفق عليه . (°)

۱۲۱۸ – وفي حديث ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعَنَ بين هلال بن أمية وامرأته وفرَّق بينهما ، وقضى أنْ لا يُدْعَى

<sup>(</sup>١) في كتاب الطلاق ٢-٢٧٦ ــ ٢٢٥٥ .

<sup>(</sup>٢) في كتاب الطلاق ــ ١٤٣:٦.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «يصنع» .

<sup>(</sup>٤) مسلم ــ اللعان ــ ٢:١٢٩:٢ ــ ح ١ ، والبخاري ــ ٩:٦٤٦ ــ ح ٥٣٠٨ .

 <sup>(</sup>٥) مسلم - اللعان - ۲: ۱۱۳۰ - ح ۳ ، والبخاري - الطلاق ٤٥٢:٩ - ح ٥٣٠٩ .

ولدُها لأب ، (ولا تُرْمَى) ولا يُرْمَى ولدُها ، (و) من رماها أو رمى ولدُها فعليه الحد ، قال عكرمة : كان بعد ذلك أميراً (١) على مصر ، وما يُدْعَى لأب » . رواه أحمد (٢) وأبو داود (٣) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «أمير» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في المسند \_ ٢٣٩:١ .

<sup>(</sup>٣) في كتاب الطلاق – ٢ : ٢٧٦ – ح ٢٢٥٦ ، واللفظ لأبي داود . من حديث طويل ، وقد اختصره المصنف .

### بالمالكالليب

۱۹۱۹ – عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « إن رسول الله ٢٩٨/ صلى الله عليه وسلم دخل عَلَيَّ مسروراً تَبَوُق أسارير (١) وجهه / فقال : أَمْ تَرَيْ (أَنَّ) مُجَزِّزًا نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال : إن بعض هذه الأقدام لَمِنْ بعض » متفق عليه . (٢)

وقال أبو داود : وكان أسامة أسود ، وكان زيد أبيض (٣) .

• ١٦٢٠ ــ وعن زيد بن أرقم قال : « أَنِيَ عَلِيٍّ بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طُهر واحد ، فسأل اثنين(؛) : أَتُقَرِّانَ فَذَا بالولد؟ قالا : لا . حتى سألهم جميعاً . فجعل كلما سأل اثنين (٠) قالا : لا . فألحق الولد بالذي صارت عليه القُرْعَة وجعل عليه

<sup>(</sup>١) الأسارير هي الخطوط التي في الجبهة .

 <sup>(</sup>۲) البخاري – المناقب – ۲:۰۲۰ – ح ۳۵۵۰ ، ومسلم – الرضاع – ۲:۸۱:۲ – ح ۳۸ .

<sup>(</sup>٣) أبو داود - الطلاق - ٢: ٢٨٠ - ح ٢٢٦٧ .

<sup>(</sup>٥،٤) في المخطوطة «اثنان» في الموضعين وهو تصرف من الناسخ والله أعلم .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «بينهما» وهو خطأ واضح .

ثلثي الدية . فذ كر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بكدت نواجيد أه واه أبو داود (١) وهذا لفظه والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) وصححه ابن حزم وابن القطان وغيرهما ، وقد أعيل . وقال أحمد : حديث منكر (٤) ، وقال أبوحاتم : قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا ، (و) رواه الحديدي في مسنده (٥) «فأغرمه (١) ثلثي قيمة الجارية» وقد روي موقوفاً (٧) ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في كتاب الطلاق - ٢: ٢٨١ - ح ٢٢٧٠ .

<sup>(</sup>٢) في كتاب الطلاق ــ ٦:١٥٠ و ١٥١.

<sup>(</sup>٣) في كتاب الأحكام - ٢: ٧٨٦ - ح ٢٣٤٨ .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في المسند ــ ٣٧٣:٤ و ٣٧٤ ولم يعقب عليهما شيء .

<sup>(</sup>٥) في مسند زيد بن أرقم ــ ٢: ٣٤٥ ــ ح ٧٨٥ .

<sup>(</sup>٦) الذي في النسخة المطبوعة من المسند المذكور « وأغرمته ثلثي قيمة الحارية لصاحبيه».

<sup>(</sup>٧) رواه موقوفاً أبو داود والنسائي ، وقال النسائي : هذا صواب .

## خَيَّابُ إِلْعِيْلُا

۱۹۲۱ – عن زُرارة بن أوفى قال : «قضى الخلفاء الراشدون أنَّ مَن أُغلق باباً أو أرخى سيتْراً فقد وجيب المهر ووجبت العيدَّة ، .

رواه أحمد واحتج به ، ورواه الأثرم (١) .

۱۹۲۲ – وعن قبيصه بن ذُكريب عن عَمْرُو(٢) بن العاص رضي الله عنه قال : « لا تلبسوا علينا سُنّة نبينا صلى الله عليه وسلم . عيد أن أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشراً » .

رواه أحمد (٣) وهذا لفظه ، وأبو داود (٤) وابن ماجه (٠) ، ورواته ثقات ، ورواه الحاكم (٠) وقال : هذا صحيح على شرط الشيخين (٦) .

<sup>(</sup>١) انظر المغني ــ كتاب العدد ــ ٨٠:٩ ، ولم أجده في المسند ، وقال ابن قدامة : «وضعف أحمد ما رُوى في خلاف ذلك » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «عمر» وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) في المسند \_ ٢٠٣:٤ .

<sup>(</sup>٤) في كتاب الطلاق ــ ٢٤٤٢ ــ ح ٢٣٠٨ .

<sup>(</sup>٥) في كتاب الطلاق ــ ٢٠٨٣ ــ ح ٢٠٨٣ ، وقال : «لاتفسدوا» . بدل «لاتلبسوا » .

<sup>(</sup>٦) في المستدرك ــ الطلاق ــ ٢٠٩: ، ووافقه الذهبي .

وقال الدارقطني: قبيصة لم يسمع من عَمْرو ، والصواب « لاتلبسوا علينا » موقوف . وفي قوله نظر ، وقال ابن المنفر : «ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص » (١) .

1777 – وعن المسور بن متخرّمة « أن سُبَيْعة الأسْلَمية نُفِسَتْ (٢) بعد وفاة (٣) زوجها بليال (٤). فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته (٥) أن تنكح فأذ ن لها ، فنكحت ».

رواه البخاري (١) .

۱۹۲۶ – وعن عائشة قالت : أُمرِتُ بَريوة أَن تعتدً بثلاث حيتَض » رواه ابن ماجه (٧) ورواته ثقات ، وقد أُعلِ ً (٨).

<sup>(</sup>١) انظر المغني - كتاب العدد - ١٤٨٠، ونص المخطوطة «ضعّف أحمد وأبو عبيد هذا الحديث».

<sup>(</sup>٢) رسمت في المخطوطة هكذا «نفسة».

<sup>(</sup>٣) رسمت في المخطوطة هكذا «وفات» .

<sup>(</sup>٤) رسمت في المخطوطة هكذا «بليالي» .

<sup>(</sup>٥) رسمت في المخطوطة هكذا «فاستذته» وهو سبق قلم .

<sup>(</sup>٦) البخاري ــ الطلاق ــ ٤٧٠١ ــ ٥٣٢٠ ، وأخرجه مسلم ومالك وأحمد .

<sup>(</sup>٧) ابن ماجه - الطلاق - ١٠١١ - ح ٢٠٧٧ .

<sup>(</sup>٨) انظر بلوغ المرام ــ باب العدة والإحداد ص ١٢٩ ــ ح ٢ ، إذ قال «رواته ثقات لكنه معلول» وأورده صاحب المنتقى ، ولم يعقب عليه ، ولم يبين الصنعاني ولا الشوكاني علته أثناء شرحهما للحديث .

1770 – وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس « عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثاً (قال) ليس لها سُكنى ولا نفقة » (١) .

۱۹۲۹ – وعن عروة عن فاطمة قالت : «قلت : يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثاً وأخاف أن يُقْتَحَمَّ عَلَيَّ(٢). قال : فأمرها فتحولت » ﴿ رُواهِما مسلم . (٢)

إلى المجدد وعن فريعة بنت مالك بن سينان ، وهي أخت أبي سعيد الخدري « أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرة ، وأن زوجها خرج في طلب أعبد (؛) له أبقتُوا(°) ، حتى إذا كان بطريق القدّوم (١) لحقهم فقتلوه ، قالت : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي ، فإن زوجي لم يترك في مسكناً عكة ولا نفقة ، قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، قالت : فانصرفتُ حتى إذا كنت في الحجرة (أو) في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف قلت ؟ قالت : فرَدَدْتُ عليه وسلم ، أو أمر في (٧) فنوديتُ له ، فقال : كيف قلت ؟ قالت : فرَدَدْتُ عليه القصة التي ذكرتُ من شأن زوجي . قال :

<sup>(</sup>١) مسلم - الطلاق - ١١١٨:٢ - ح ٤٤.

<sup>(</sup>٢) أن يدخل عليها أحد يريدها بسوء .

 <sup>(</sup>٣) مسلم – الطلاق – ١١٢١: – ح ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) جمع عبد ، يقال عبيد وأعبد .

<sup>(</sup>٥) أي هربوا من سيدهم .

<sup>(</sup>٦) اسم موضع يبعد عن المدينة ستة أميال .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة «أمرني» وهو تصحيف من الناسخ .

امكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله . قالت : فاعتددت(١) فيه أربعة أشهر وعشراً ، قالت : فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك ، فأخبرته ، فاتبعه وقضى به » .

رواه أحمد (٢) وأبو داود (٣) وابن ماجه (٤) والنسائي(٥) والترمذي(٢) وهذا لفظه ، وصححه ، وكذلك صححه الذّهالي (٢) والحاكم (٨) وابن القطان وغيرهم ، وتكلم فيه ابن حزم بلا حجة (١) .

ابن عبد الله يقول : « طلقت خالي ، فأرادت أن تَجد أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول : « طلقت خالي ، فأرادت أن تَجد أن تُخرج ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم / فقال : بلكى فجدي نخلك ، فإنك عسى أن تصدق أو تفعلى معروفاً » .

رواه مسلم (۱۰) .

<sup>(</sup>١) رسمت في المخطوطة «فاعتدت» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في المسند \_ ٢: ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٣) في كتاب الطلاق - ٢: ٢٩١ - ح ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤) في كتاب الطلاق \_ ١: ٢٠٣١ \_ ٢٠٣١ .

<sup>(</sup>٥) في كتاب الطلاق ــ ٢: ١٦٥ و ١٦٦ .

<sup>(</sup>٦) في كتاب الطلاق ـ ٣:٨٠٥ ـ ح ١٢٠٤ .

<sup>(</sup>٧) انظر المستدرك - الطلاق - ٢٠٨:٢.

 <sup>(</sup>٨) في المستدرك ــ الطلاق ــ ٢٠٨:٢ ، ووافقــه الذهبي على تصحيحه .

<sup>(</sup>٩) انظر ما قاله ابن حزم والرد عليه في سبل السلام ٢٠٣٠٣.

<sup>(</sup>١٠) مسلم - الطلاق - ١١٢١:٢ - ح ٥٥.

1779 – وعن أم عَطِيّة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تُحِدُ المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً . ولا تَكْبَس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَصْب(١) ، ولا تكتحل ، ولا تَمَسَّ طيباً إلا إذا طهرت فنُبُذة " (٢) قُسُط أو أظفار (٣) » .

متفق عليه ، واللفظ لمسلم (١) .

۱۹۳۰ – ولاي داود والنسائي فيه « ولا تختضب » (٠) وللنسائي « ولا تَمْتَشُطِ » (١) .

<sup>(</sup>١) ثوب عَصْب : نوع من برود اليمن يُعصب أي يُربط ثم يصبغ ثم ينسج معصوباً ، فيخرج مُوتَشَّى لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ .

<sup>(</sup>٢) أي قطعة ، وتطلق على الشيء اليسير .

<sup>(</sup>٣) رسمت في المخطوطة «أضفار» وهي لغة الناسخ والله أعلم أن يلفظ ويكتب الظاء ضاداً .

والقسط والأظفار: نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب، رُخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة، تتبع به أثر الدم لا للتطيب.

 <sup>(</sup>٤) البخاري – الطلاق – ١٩١١٩ – ٣٤١ ، ومسلم – الطلاق –
 ١١٢٧:٢ – ح ٦٦ .

<sup>(</sup>٥) أي لا تصبغ يديها أو شعرها بالحناء ، انظر سنن أبي داود – الطلاق – ٢٩٢:٢ – ح ٢٣٠٤ والنسائي – الطلاق – ١٦٩:٦ .

<sup>(</sup>٦) النسائي - الطلاق - ١٦٨:٦.

ا ۱۹۳۱ – عن ابن عباس « أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها ، فأمرها الني صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة » .

رواه أبو داود (١) والترمذي (٢) وحسّنه، ورَوي مرسلا (٣)، ورواه الحاكم (٤) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد .

<sup>(</sup>١) في الطلاق – ٢٦٩:٢ – ح ٢٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) في كتاب الطلاق -- ٤٩١:٣ - ح ١١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر سنن أبي داود ــ الطلاق ــ ٢٦٩:٢ ــ تعليقاً من أبي داود على حديث ٢٢٢٩ .

<sup>(</sup>٤) في المستدرك ــ الطلاق ــ ٢٠٦:٢٠ وأقره الذهبي على التصحيح .

# كِتَاكِ إلرضاع

١٦٣٧ ــ عن عائشة قالت : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تُحرَّمُ المُصَّةُ والمصتان » (١) .

17٣٣ ــ وعنها أنها قالت : «كان فيما أنزل في القرآن : عَشْرُ رضعات معلومات ، فتوفي رضعات معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن (٢) فيما يُقْرأ من القرآن » (٣) .

النبي عَمرو جاءت النبي معلى الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالمًا مولى أبي حُديفة معنا في بيتنا ، وقد بلغ ما يبلغ(؛) الرجال وعلم ما يعلم الرجال ، قال أرضعيه تحرُّمي عليه » .

أخرجهما مسلم (·) .

<sup>(</sup>۱) مسلم — الرضاع — ۲:۳۰۲ — ح ۱۷ ، وفي المخطوطة زيادة «لا» بعد قوله «المصة» .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «وهي» وهو تصحيف من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) مسلم - الرضاع - ٢: ١٠٧٥ - ح ٢٤.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «ما بلغ» وما أثبته هو الذي في مسلم .

<sup>(</sup>٥) مسلم - الرضاع - ١٠٧٦:٢ - ح ٢٨.

1700 — عن زينب بنت أبي سلمة « أن أمها كانت تقول : أبنى سائرُ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يُد ْ خِلْنَ عليهن (١) أحداً بتلك الرضاعة ، وقلن لعائشة : ما نرى (٢) هذا إلارُ خصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة ، فما هو بداخل علينا أحد بتلك الرضاعة » (ولا رائينا) »(٣).

17٣٦ – وعنها قالت: « دخل علي ً رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد . فاشتد ذلك عليه ، ورأيتُ الغضبَ في وجهه ، قالت (ف) قلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. (قالت) فقال : انظرن من إخوتكُن ً (٤) من الرضاعة ، فإنما (٥) الرضاعة من المجاعة » (١) .

١٦٣٧ - وعنها «أن أفللَحَ (٧) أخا أي القُعيش جاء يستأذن عليها ،

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « يدخل عليها » وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) رسمت في المخطوطة هكذا « ما نراى » .

 <sup>(</sup>٣) مسلم – الرضاع – ١٠٧٨: ٧ – ح ٣١.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «أخواتكن» وهو خطأ من الناسخ . ولفظ البخاري « ما إخوانكن » ?

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «وإنما » وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) مسلم – الرضاع – ٢٠٧٨: ٢ – ٣٢ ، والبخاري – النكاح – ١٤٦:٩ – ح ١٠٢ ومعنى الحديث : يعني أن الرضاعه التي تثبت بها الحرمة ، وتحل بها الحلوة هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبنُ جَوَّعَتَهُ ؟

 <sup>(</sup>٧) في المخطوطة «أقلح» بالقاف ، وهو تصحيف من الناسخ .

وهو عَمَّها من الرضاعة ، بعد أن أنزل الحجاب . قالت : فأبيَّتُ أن آذَنَ له . فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرْتُهُ بالذي صنعْتُ فأمرني أن آذن له » (١) .

17٣٨ – وعن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد (٢) على ابنة حمزة . فقال : إنها لا تحرِلُ لي . إنها ابنة أخي من الرضاعة ، ويتحرُّم من الرضاعة مايحرم من النستب» (٣) وفي لفظ «من الرَّحِم» (٤) متفق عليه ، واللفظ لمسلم .

1779 – وعن أم سلمة قالت : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتتق الأمعاء في الثقري وكان قبل الفطام».

رواه الترمذي وصححه (٥) ، وروى ابن حبان أوَّلَه .

ابن عباس قال : وعن ابن عباس قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا رضاع إلا ما كان في الحوث لين » .

<sup>(</sup>۱) البخاري ــ النكاح ــ ١٥٠:٩ ــ ح ١٠٠٣ ، ومسلم ــ الرضاع . ٢:١٠٦٩ ــ ح ٣ .

<sup>(</sup>٢) أي أرادوا له أن يتزوجها .

<sup>(</sup>٣) مسلم - الرضاع - ١٠٧١:٢ - ١٣ ،

<sup>(</sup>٤) مسلم - الرضاع - ١٠٧١:٢ - ح ١٢ ، والبخـاري -الشهادات - ٢٥٣:٥ - ح ٢٦٤٥ .

<sup>(</sup>٥) الترمذي ــ الرضاع ــ ٤٥٨:٣ ــ ح ١١٥٧ ، وأخرجه الدارقطني ــ الرضاع ــ ١٧٣:٤ ــ ح ٦ .

رواه الدارقطني ، ولم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ(١) ، وقال ابنعدي : غيرُ الهيثم يُوقيفُهُ . على ابن عباس(٢) ، قلت : وهو الصواب .

1781 - عن عقبة بن الحارث قال : « تزوجت أم يحبى بنت أبي إهاب . فجاءت أمك سوداء فقالت : قد أرضعتُكما . قال : فذكرتُ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني ، فتنحيّث فذكرتُ له ذلك . فقال : كيف وقد زعمت أنها أرضعتْكما ؟ فنهاه عنها » .

رواه البخاري (٣).

<sup>(</sup>١) الدارقطي \_ الرضاع \_ ١٠٤: ١٠ \_ ح ١٠٠

 <sup>(</sup>٢) انظر والتعليق المغني على الدارقطني» – ٤: ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) البخاري ــ النكاح ــ ١٥٢:٩ ــ ح ٥١٠٤ ، نحوه .

### كِتَابُ النَّفِقَاتِ وَلَلْحِتَابُ

44./

1757 – عن عائشة / قالت « دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني ً الا ما أخذت من ماله (بغير علمه) فهل علي ً في ذلك من جُناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك » .

متفق عليه ، واللفظ لمسلم (١) .

الله عنه «عن حكيم بن حِزام رضي الله عنه «عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تَعُول (٢) » .

متفق عليه (٣) .

 <sup>(</sup>۱) البخاري – النفقات – ۰۷:۹ – ۳۶۵ ، ومسلم –
 الأقضية – ۱۳۳۸:۳ – ح ۷ .

<sup>(</sup>٢) أي بمن يجب عليك نفقته ، يقال : عال الرجل أهله إذا مأنهم ، أي قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة .

 <sup>(</sup>۳) البخاري ــ النفقات ــ ۹: ۰۰۰ ــ ح ۳۵۰۰ ، ومسلم ــ الزكاة ــ
 ۲۱۷:۲ ــ ح ۹۰ .

النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صُحبتي (١) ؟ قال: أمك. قال: ثم من ؟ قال: أمك. قال: ثم من ؟ قال: أمك. قال: ثم من ؟ قال (ثم) أبوك ». متفق عليه (٢).

1980 – وعن طارق قال : «قدمنا المدينة ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول : يد المعطيي العليا ، وابدأ عن تعول : أمتك وأباك وأختك وأخاك ، ثم أدناك أدناك » .

رواه النسائي(٣) وابن حبان(١) والدارقطني .طارق له حديثان : أحدهما رواه ربيعي عنه ، والآخر جامع بن شداد ، وكلاهما (٥) من شرطهما . وهذا الحديث من رواية جامع عنه .

<sup>(</sup>١) لاتوجد هذه العبارة « بحسن صحبتي » في شيء من روايات الحديث ، وإنما الذي في البخاري « بحسن صحابتي » والذي في مسلم «رواية مثل لفظ البخاري ، ورواية بلفظ «بحسن الصحبة» والذي في مسند أحمد وسنن ابن ماجه بلفظ «بحسن الصحبة».

<sup>(</sup>۲) البخاري – الأدب – ٤٠١:١٠ – ح ٥٩٧١ ، ومسلم – البر والصلة والآداب – ١٩٧٤ – ح ١ ، وابن ماجه – الوصايا – ٢: ٩٠٣ – ح ٢٠٠٢ ، واللفظ للبخاري إلا قوله صحبتي .

<sup>(</sup>٣) في كتاب الزكاة - ٥:٥٥.

<sup>(</sup>٤) لم يطبع صحيح ابن حبان ولم يصلُ الطبع في ترتيبه إلى الزكاة .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «وكلاهم» .

1727 - عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنهما قال : وقلت : يا رسول الله ماحق زوجة (١) أحدنا عليه ؟ قال : تُطعمها إذا طعيمت ، وتكسوها إذا اكتسبت ، ولا تضرب الوجه ولا تُقبَعُ (٢) ولا تَهْجُرُ إلا في البيت » (٣) .

رواه الحمسة إلا الترمذي . (١)

17٤٧ ــ وفي حديث جابر رضي الله عنه قال : « ولهن عليكم حق (°) رزقهن وكسوتهن بالمعروف » (١) .

الله عليه الله عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه « عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ، قال : يُفَرَّق بينهما » . رواه الدارقطني .

<sup>(</sup>١) رسمت في المخطوطة هكذا «زوجت».

<sup>(</sup>٢) أي لاتقل قبتحك الله.

<sup>(</sup>٣) أي لايهجرها إلا في المضجع ، ولا يتحول عنها ، ولا يحولها إلى دار أخرى .

<sup>(</sup>٤) ابن ماجة – النكاح – ٩٩٣:١ – ١٨٥٠ ، وأبو داود – النكاح – ٢٤٤:٢ – ح ٢١٤٢ ، وأحمد في المسند – ٤٤٧:٤ ، ولم أجده في سنن النسائي ، فالله أعلم .

<sup>(</sup>٥) لايوجد في صحيح مسلم كلمة «حق».

<sup>(</sup>٦) مسلم - الحج - ٢: ٨٨٦ - ح ١٤٧ .

1759 — عن الشعبي قال: « دخلتُ على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ؟ فقالت(١): طلقها زوجها البتة . فقالت : فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة ، فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة ، وأمرني أن أعتدً في بيت ابن أم مكتوم » (٢) .

١٦٥٠ عن أبي بكر بن أبي الجنهم العدوي قال : « سمعت فاطمة بنت قيس تقول : إن زوجها طلقها ثلاثاً ، فلم يجعل لها النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سكنى ولا نفقة » .

#### رواهما مسلم . (٣)

1701 – وعن أبي هريرة «عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : للمملوك (٤) طعمامه وكسوته ، ولا يُكلّف من العمل إلا ما يُطيق » (٠) رواه مسلم (١) .

۱۲۵۲ - عن ابن عمر «عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «عُدُّبتُ امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت ، فدخلت فيها النار ، لا هي

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « فقال» وكُتب فوقها «كذا» إشارة إلى أنها خطأ ، ولكنها هكذا كُتبت .

<sup>(</sup>۲) مسلم - الطلاق - ۱۱۱۷:۲ - ح ٤٢ .

 <sup>(</sup>۳) مسلم - الطلاق - ۱۱۱۹: - ح ۱۷ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «للملوك» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «مالا يطيق» وما أثبته هو لفظ مسلم .

<sup>(</sup>٦) مسلم \_ الأيثمان \_ ٣: ١٢٨٤ \_ ح ٤١ .

أطعمتها وسقتها إذ (هي) حَبَسَتُها ،ولا هي تركتها تأكل من حَسَاش(١) الأرض » متفق عليه (١) .

170٣ — وعن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده عبد الله «أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي ( $^{7}$ ) له سقاء ، وحجري له حواء ( $^{3}$ ) . وإن أباه طلقني وزعم أن ينتزعه مني ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به مالم تنكيحي » رواه أحمد ( $^{9}$ ) وأبو داود ( $^{7}$ ) ، ولفظه له ، والحاكم وصححه ( $^{9}$ ) .

1708 — عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : فداك أبي وأمي ، إن زوجي يريد أن يذهب بابني ، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنباً ، فجاء زوجها ، فقال : من يخاصمني في ابني ؟ فقال : يا غلام هذا أبوك وهذه أمك ، فخذ بيد أبهما شئت . فأخذ بيد أمه ، فانطلقت به » .

<sup>(</sup>١) وخشاش الأرض ، هي هوامها وحشراتها وقيل صغار الطير .

 <sup>(</sup>۲) البخاري – الأنبياء – ۲:۵۱۰ – ح ۳٤۸۲ ، ومسلم – البر والصلة والآداب – ۲۰۲۲:۶ – ۱۳۳ وأحمد في المسند – ۲۲۱:۲ ، واللفظ لمسلم ، وأخرجه النسائي وابن ماجه والدارمي .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «وثدي» وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) رسمت في المخطوطة هكذا «حوى».

<sup>(</sup>٥) في المسند – ١٨٢:٢ .

<sup>(</sup>٦) في الطلاق - ٢٠٣٠ - ح ٢٢٧٦ .

<sup>(</sup>٧) في المستدرك ــ الطلاق ــ ٢ : ٢٠٧ ، وأقره الذهبي على تصحيحه .

رواه أحمد (١) وأبو داود (٢) والنسائي ولفظه له (٣) .

١٦٥٥ – وفي رواية « أن النبي صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ غلاماً بين أيه وأمه » .

/ ٧٧١ ﴿ رُواهُ أَحْمَدُ (١) وابن ماجه (٥) والترمذي (١) / وصححه .

<sup>(</sup>١) في المسند \_ ٤٤٧:٢ .

<sup>(</sup>٢) في كتاب الطلاق - ٢ : ٢٨٣ - ح ٢٢٧٧ .

<sup>(</sup>٣) في كتاب الطلاق – ٦: ١٥٢ ، وبئر أبي عنبَهَ : بئر على بريد من المدينة ، هذا وقد جاء في المخطوطة «أبي عتبة» وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) في المستد - ٢٤٦:٢ .

<sup>(</sup>٥) في كتاب الأحكام - ٢ ٧٨٧ - ح ٢٣٥١ .

<sup>(</sup>٦) في كتاب الأحكام - ٣٠ ١٣٨٠ - ح ١٣٥٧ .

## خِتَابُ إِلِيَاتِ الْمُعَاتِ الْمُعَاتِ الْمُعَاتِ الْمُعَاتِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِيلِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلْمِي ا

1707 – عن ابن مسعود قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى (١) ثلاث: الثبيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة » (٢).

۱۹۵۷ – وعنه أيضاً قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أول ما يُقَشْنَى بين الناس يوم القيامة في الدماء » متفق عليه (٢) .

١٦٥٨ – وعن أبي جُحيَـْفة وَهُب بن عبد الله الدَّسْتُواثي قال : « قلت لعلي : هل عندكم شيء مما ليس في القرآن ؟ قال : لا والذي فلكن الحبة ، وبرَا النسمَة إلا فهما يعطيه الله رجلاً في القرآن ، وما في

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «بأحد» وهو خطأ من الناسخ .

 <sup>(</sup>۲) مسلم - القسامة - ۳: ۱۳۰۱ - ح ۲۵ ، والترمذي - الديات - ۱۹: ۱۹: ۱۲۰۱ - ح ۲۳۵۲ ، وأبو داود - الحدود - ۱۲٦: ۱ - ح ۲۳۵۲ ، كلهم بلفظ « وأني رسول الله »، وأخرجه أيضاً النسائي والدارمي وأحمد .

 <sup>(</sup>٣) البخاري ــ ديات ــ ١٨٧:١٧ ــ ح ٦٨٦٤ ، ومسلم ــ القسامة ــ ٣٠٤:٣٠٨ ، وأحمد في المسند ــ ٣٨٨:١ ، واللفظ لمسلم وأحمد ، ولم يقل البخاري « يوم القيامة » .

هذه الصحيفة . قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العَمَثُل وفيكاك الأسير وأن لا يُقْتَل مسلم بكافر » رواه البخاري (١)

ا ١٦٥٩ - وعن علي « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ألا لا يُقتل مسلم بكافر ، ولا ذو (٢) عهد في عهده » .

رواه أحمد(٣) وأبوداود(٤) والنسائي(٥) ، ورجاله رجال الصحيحين .

١٦٦٠ ــ ولأحمد عن على « من السُّنة ألا يُقتل حُرٌّ بعبد (١) » .

١٦٦١ وللدارقطني عن ابن عباس مرفوعاً : « لا يُقتل حُرُّ الله بعبد » (٧) .

١٦٦٢ - وللنسائي عن عمر أنه قال : « لو لم أسمع من رسول الله

<sup>(</sup>۱) البخاري – الديات – ۱۲ – ۲۲۰ – ۲۹۰و۲۹۱۲ – ۲۹۰ – ۲۹۰ معناه ، وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «ذي» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) في المسند – ١١٩:١ .

<sup>(</sup>٤) في كتاب الديات - ١٨٠٤ - ح ٤٥٣٠ .

<sup>(</sup>٥) في كتاب القسامة - ٢١:٨.

<sup>(</sup>٦) لم أجده في المسند بعد التحري والبحث ولكن وجدته في الدارقطني الحدود – ١٣٣٠ – ح ١٦٠ .

<sup>(</sup>٧) الدارقطني ــ الحدود والديات ٣ ــ ١٣٣ ــ ح ١٥٨ .

صلى الله عليه وسلم يقول: لا يُقاد المملوك من مولاه والوالد من ولده لأقدته منك » (١).

1777 - وعن الحسن عن ستمرزة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قتل عبده قتلناه ، ومن جدّع عبده (٢) جدعناه » .

رواه أحمد (٣) والنسائي (١) وابن ماجه (٥) والترمذي (١) وحسنه وإسناده صحيح إلى الحسن ، واختلفوا في سماعة من ستَمُرَة .

(^) عبده خصيناه » (^) عبده خصيناه » (^) عبده خصيناه » (^) معبده خصيناه » (^) معبده خصيناه » (^) معبده خصيناه » (أن جارية وُجد رأسُها قد رُضَّ الله عبد عبد عبد عبد أن من فعل هذا بك فلان ؟ فلان ؟ حتى ذكروا

<sup>(</sup>١) لم أجده في النسائي ، وإنما وجدته في المسند – ١٦:١ ، لكن ليس فيه «لايقاد المملوك من مولاه».

<sup>(</sup>٢) جدع عبده: أي قطع أنفه.

<sup>(</sup>٣) في المسند \_ ١٠:٥ .

<sup>(</sup>٤) في كتاب القسامة - ١٨:٨.

<sup>(</sup>٥) في كتاب الديات - ٢٦٦٨ - ح ٢٦٦٣ .

<sup>(</sup>٦) في كتاب الديات ــ ٢٦:٤ ــ ح ١٤١٤ ، قلت وأخرجه أبو داود ــ الديات ــ ١٧٦:٤ ــ ح ٤٥١٥ ولو قال المصنف أخرجه الخمسة كما كان يقول من قبل لكفى ، ولكان أخصر والمعنى واحد .

<sup>(</sup>٧) رسمت في المخطوطة هكذا «حصا» بالحاء المهملة ، وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٨) أبو داود – الديات – ١٧٦:٤ – ح ٤٥١٦ ، والنسائي – القسامة – ١٨:٨ بلفظ « ومن أخصاه أخصيناه » .

<sup>-</sup> ۱۹۳ - (م ۱۳ ـ الحديث ـ الجزء الرابع )

يهودياً ، فأومأت برأسها . فأخيذ اليهودي ، فأقر . فأمر به رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يُرض وأسنه بالحجارة » (١) .

1777 — وعن أبي هريرة قال : « اقتتلت امرأتان من هُذَيْل . فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها . فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دينة جنينها غُرَّة عبداً أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقبلتها . ووَرَّنَها وَلَدَها ومن معهم (٢) . فقال حمل ابن النابغة الهُذَكِي : يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل (٣) ولا نطق ولا استهل (١) ؟ فمثل ذلك يُطلَلُ (٥) . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سَجْعه الذي سَجَعَ»

<sup>(</sup>۱) البخاري ــ الحصومات ــ ۱: ۷۱ ــ ۲٤۱۳ ، ومسلم ــ القسامة ــ ۳: ۱۹۳ ــ و أخرجه أبو داود ١٣٠٠ ــ ح ۱۷ ، وأحمد في المسند ــ ۱۹۳:۳ ، وأخرجه أبو داود وابن ماجة والدارمي . واللفظ لمسلم إلا قوله «فعل» فإنها في مسلم «صنع» .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «معه» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة جاء النص هكذا « من لا أكل ولا شرب » وفيه انقلاب في الجُمَل . وما أثبته هو ما في صحيح مسلم والمصنف يقول «واللفظ لمسلم» .

<sup>(</sup>٤) يقال : استهل الصبي ، أي صاح عند الولادة ، وبهذا الاستهلال يعرف هل حي أو ميت . فقوله « ولا استهل» أي ولا صاح عند الولادة .

<sup>(</sup>٥) أي يهدر دمه ولا يضمن ، يقال : طُلَّ دَمُّهُ ، إذا أُهدر .

#### متفق عليهما واللفظ لمسلم . (١)

۱۹۹۷ – عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جهده عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال : «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يُقتل الوالد بالولد » .

رواه أحمد (٢) وابن ماجه (٣) والترمذي (٤) عن عمرو (٥) ، ورواه الدارقطني من غير رواية حجاج (٦) ، ورواه أحمد بإسناد حسن (٧) .

المساجد ، ولا يقتل الوالد بالولد » .

<sup>(</sup>۱) مسلم – القسامة – ۱۳۰۹:۳ – ۳۲ ، والبخاري – الطب – ۲۱:۱۰ – ۲۷۲ ، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة .

 <sup>(</sup>٢) في المسند - ٢٢:١ ، بلفظ « لايتُقاد لولد من والده » .

<sup>(</sup>٣) في كتاب الديات - ٢: ٨٨٨ - ح ٢٦٦٢ ، بلفظه .

<sup>(</sup>٤) في كتاب الديات ــ ١٨:٤ ــ ح ١٤٠٠ ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب بلفظ « لا يقاد الوالد بالولد» . ورواه في حديث ١٤٠١ عن ابن عباس بلفظ « لاتقام الحدود في

<sup>(</sup>٥) أي من طريق عمرو بن شعيب .

<sup>(</sup>٦) أي الحجاج بن أرطاة ، فقد رواه الدارقطني من طريق الحجاج ابن أرطاة عن عمرو بن شعيب ، ورواه من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب ، والحجاج مُدكس . انظر الدارقطني – ١٤٠:٣ و ١٤١ .

<sup>(</sup>٧) قلت: فيه عبد الله بن لهيعة.

۱۹۹۸ – وعن عمران بن حصين « أن غلاماً لأناس فقراء قطع أُذُن علام (١) لأناس أغنياء . فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يجعل فم شيئاً » .

رواه أحمد(٢) وأبو داود(٣) والنسائي(١) ورواته ثقاتِ مُخْرَّج هُم في الصحيح .

المجاد المجاد المجاد المجاد الله على الله على الله عليه وسلم فقال : طعن رجلا بقرَن في رُكبته . فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أقيد في المقال : حتى تبَوْا ، ثم جاء إليه ، فقال : أقيد في ، فأقاده . ثم جاء إليه ، فقال : قد نهيتك فعصيتني ثم جاء إليه ، فقال : قد نهيتك فعصيتني فأبْعدَكَ الله ، وبطل جُرْحُكَ . ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُقْتَصَ من جُرْح حتى يبَوْا صاحبه » .

رواه أحمد(°) عن يعقوب عن أبيه عن أبي اسحق بن حُمْران (١) وهو صالح الحديث .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «غلاماً» وهو سبق قلم من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) في المسند \_ ٤٣٨:٤ .

<sup>(</sup>٣) في كتاب الديات \_ ١٩٦:٤ \_ ح ٤٥٩٠ .

<sup>(</sup>٤) في كتاب القسامة \_ ٢٣:٨ .

<sup>(</sup>٥) أحمد في المسند ــ ٢١٧:٢ ، نحوه .

<sup>(</sup>٦) في المسند ــ ٢١٧:٢ ، عن محمد بن إسحق ، فأما « أبو إسحق ابن حمران » فليس في إسناد الحديث ولعله تصحيف وخطأ من الناسخ .

١٦٧٠ ــ عن أنس رضي الله عنه قال : « ما رُفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمرَ فيه بالعفو (١) » .

رواه الحمسة إلا الترمذي (٢) .

ا ١٦٧١ – عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : – مَن قُتُل له قتيل(٣) فهو بخير النظرين : إما أن يُفُدَى ، وإما أن يُفُدَى ، وإما أن يُفُدَى ، وإما أن يُفُدَى ،

الله عن أنس «أن الرَّبَيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنَيِّةً جارية ، فطلبوا إليهم العفو فأبوا فعرضوا الآرش ، فأبوا (°). فأتوا (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا (٧) إلا القصاص ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص . فقال أنس بن النتضر (^) : يا رسول الله ، لا والله ، أتكسر ثنية الرُّبَيِّع ؟ لا والذي بعثك بالحق ما تكسر ثنيتها ! فقال رسول

<sup>(</sup>١) رسمت في المخطوطة هكذا «العفوا» :

<sup>(</sup>٢) أحمد في المسند - ٢١٣:٣ ، وأبو داود - الديات - ١٦٩:٤ -

ح ٤٤٩٧ ، والنسائي ـــ القسامة ــ ٨: ٣٤ ، وابن ماجه ــ الديات ــ ــ ٢٩٨: ٢ ــ ٨٩٨ ــ ح ٢٦٩٢ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «قتيلاً» وهو خطأ من الناسخ .

 <sup>(</sup>٤) البخاري ــ اللقطة ــ ٥:٧٨ ــ ح ٢٤٣٤ ، ومسلم ــ الحج ــ
 ٢٣٨:٢ ــ ح ٤٤٧ وأحمد في المسند ــ ٢٣٨:٢ .

<sup>(</sup>ه و٦ و٧) لم ترسم الألف الفارقة في المواضع الثلاثة ،

<sup>(</sup>٨) رسمت في المخطوطة هكذا «النظر» وهو خطأ ،

الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس ، كتابُ الله القيصاص ، فرضى القوم فَعَفَوْا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من عباد الله (من) لو أقسم على الله لأبرَّه » متفق عليه ، واللفظ للبخاري (١) .

<sup>(</sup>۱) البخاري ــ صلح ــ ٣٠٦:٥ ، وأخرجه الحمسة إلا الترمذي ، قلت ولم يخرج الحديث مسلم فقول المصنف «متفق عليه» وهم والله أعلم .

### خَالِكُالْ الْكِياتُ

1777 – عن ابن عباس «عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : هذه وهذه سَوَاء (١) ، يَعْنِي الْخِنْصَرَ والإبهام » رواه البخاري . (٢)

1778 — وعنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع سَوَاءً، والأسنان سَواء، الثّنيّة والضِرْس سواء، هذه (٣) وهذه سواء». رواه أبو داود (١) بإسناد صحيح.

۱۹۷۵ — وروى الترمذي (°) ، واللفظ له وصححه ، وابن حبان « ديمَةُ الأصابع اليدين والرجلين سَواء ، عشرة من الإبل لكل أُصْبُع » .

١٦٧٦ \_ وعن سليمان بن داود قال : حدثني الزهري عن أبي بكر

<sup>(</sup>۱) رسمت في المخطوطة هكذا «سوى» وهو غلط من الناسخ ، وهكذا كل لفظ «سواء» رسمها «سوى» .

<sup>(</sup>۲) البخاري ــ الديات ــ ۲۲:۱۲ ــ ح ۹۸۹۰ ، ومعنى سواء أي في مقدار الدية .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «وهذه» .

<sup>(</sup>٤) أبو داود ــ الديات ــ ١٨٨٤ ــ ح ٥٥٩٠ .

<sup>(</sup>٥) الترمذي ـ الديات ـ ١٣٤٤ ـ حديث عريب من هذا الوجه .

ابن محمد بن عَمْرو بن حزم عن أبيه عن جده « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسُّنَنُ والديات ، وبعث به مع عمرو بن حزم ، فقرُنَتْ (۱) على أهل اليمن ، هذه (۲) نسختها : من محمد النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى شُرْحْبيل بن (عبد) كُلال(۲) ، ونُعَمَ بن عبد كُلال(٤) ، والحارث بن عبد كُلال(٥) ، قينُل (١) ذي رُعَيْن ومُعَافِر وهمَدان ، أما بعد : وكان في كتابه : أنَّ من اعْتَبَطَ (٧) مؤمناً (٨) قتُلاً عن بيّنة فإنه قود (١) إلا أن يوضى أولياء (١) المقتول ، وأنَّ في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب (١١) جدَعُهُ الدِّية ، وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي السور الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي السور الدية ، وفي الشور الدية ، وفي الشور الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي الشور الدية ، وفي الشور الدية ، وفي السور الدية ، وفي الشور الدية ، وفي الشور الدية ، وفي الشور الدية ، وفي الشور الدية ، وفي الدية ، وفي المور الدية ، وفي الدية ، وفي المور الدية ، و

<sup>(</sup>١) في المخطوطة رسمت هكذا «فقرأت».

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «وهذه» :

<sup>(</sup>٥،٤،٣) رسمت في المخطوطة «كلا لي» بإثبات الياء ، وهو خطأ من الناسخ ، وفي المخطوطة تقديم اسم الحارث على اسم نعيم .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «قبل» وهو تصحيف من الناسخ . والقيّل هو أحد ملوك حيميّر دون الملك الأعظم .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة «اغتبط» وهو تصحيف من الناسخ ، ومعنى اعتبط : أي قتل بلا جناية كانت فيه .

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة «مؤمن » .

<sup>(</sup>٩) أي فإن القاتل يُقاد به ويُقتل.

<sup>(</sup>١٠) في المخطوطة «ولي» :

<sup>(</sup>١١) قطعه جميعه ٥

البيضتين الدية (و) في الذّكر الدية ، (و) في الصلب الدية وفي العينين (١) الدية ، وفي الرّج ل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة (٢) ثلث الدية ، وفي الجائفة(٣) ثلث الدية ، وفي المُنْقَلّة(٤) خمس عشرة(٥) من الإبل ، وفي السّن وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل ، وفي السّن خمس من الإبل ، وفي الموضحة(٢) خمس من الإبل ، وفي الموضحة(٢) خمس من الإبل ، وأن الرجل يقتل بالمرأة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار » .

رواه أحمد(٧) والنسائي(^) وهذا لفظه ، وأبو حاتم البُسْتي ، وقد أُعِلَّ . قال النسائي : وقد روَى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلاً (٩) .

(٩) في المخطوطة « وقد روى هذا الحديث عن الزهري يونس ابن يزيد مرسلاً » وما أثبته هو ما في النسائي . انظر النسائي .. القسامة ... ۱۳۵ هذا وقد كتب على حاشية المخطوطة هنا ما يلي : «قال الأثرم : احتج أحمد بحديث عمرو ، ورواه مالك مرسلاً ، وأبو داود في المراسيل ، والذي وصله سليمان بن داود الخولاني ، وقد وثقه أحمد . . . وغيرهم ، وقال بعضهم : هو سليمان بن أرقم ، قال النسائي : « هو أشبه بالصواب ، وسليمان بن أرقم متروك » قلت : قول النسائي هذا انظره في سننه ... وحتاب القسامة ... ٢٠٥٥ .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «وفي العين» وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) هي الشّجّة الّي تبلغ أمّ الدماغ .

<sup>(</sup>٣) هي الطعنة التي تنفذ إلى بطن من البطون كالدماغ والجوف.

<sup>(</sup>٤) هي الشجة التي تنقلُ العظم عن موضعه .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «خمس عشر» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) هي الشجة التي تُوضح العظم .

<sup>(</sup>٧) في المسند - ٢١٧:٢ .

<sup>(</sup>٨) في كتاب القسامة - ١:١٥.

144

١٦٧٧ – وعن عمرو بن شعيب / عن أبيه عن جده قال :
 « في المواضح حمّس خمّس » .

رواه أحمد (١) وابن ماجه (٢) والنسائي (٣) والترمذي (٤) وحسنه ، واللفظ لأحمد وابن ماجه ، زاد أحمد (٥) « والأصابع سواء كلهن عشر عشر (١) من الإبل ».

17٧٨ — وعنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مَن قَتَلَ (مؤمناً) متعمداً دُفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا أخلوا الدية ، وهي : ثلاثون حقة (٧) ، وثلاثون جَذَعَة (٨) ، وأربعون خَلِفَة(٩) ، وما صالحوا عليه فهو لهم ، وذلك لتشديد العَقْل(١٠)»

<sup>(</sup>١) في المسند - ٢١٥:٢ بلفظه .

<sup>(</sup>٢) في كتاب الديات – ٢ : ٨٨٦ – ح ٢٦٥٥ ، ولفظه « وفي المواضح خَمْسٌ خَمْسٌ من الإبل » .

<sup>(</sup>٣) في كتاب القسامة - ١:١٥ ، بلفظه .

<sup>(</sup>٤) في كتاب الديات ــ ١٣:٤ ، بلفظه ، قلت وليس لتخصيص المصنف أحمد وابن ماجه بأن اللفظ لهما ، فائدة إذ اللفظ للجميع .

<sup>(</sup>٥) في الحديث السابق نفسه ، والموضع السابق نفسه .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «عشراً» بالنصب والثانية بالرفع .

<sup>(</sup>٧) الحقة ما طعنت في السنة الرابعة .

<sup>(</sup>٨) ألجذعة من الابل ، ما طعنت في السنة الحامسة .

<sup>(</sup>٩) الحَلفَة هي الحامل من الإبل.

<sup>(</sup>١٠) في المخطوطة «وذلك التشديد القتل» وهو تصحيف من الناسخ .

رواه أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجة (٣) والترمذي (١) وهذا لفظه ، وقال : حديث حسن غريب .

1779 — وعنه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عَمَّلُ أَهُلُ اللَّمَةُ نَصِفَ عَقَلُ المُسلمين ، وهم اليهود والنصارى » رواه الإمام أحمد (°) وابن ماجه (¹) والنسائي (٧) واللفظ له ، والترمذي (^) وحسنه .

١٦٨٠ ــ ولأبي داود (١) « دية المعاهـد نصف دية الحر » .

١٦٨١ – وللنسائي(١٠) « عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها » .

رواه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جُريجُ عن عمر ، وقال : إسماعيل ضعيف كثير الخطأ .

<sup>(</sup>١) في المسند - ٢١٧:٢ :

<sup>(</sup>٢) في كتاب الديات ــ ١٧٣:٤ ــ ح ٤٥٠٦ .

<sup>(</sup>٣) في كتاب الديات - ٨٧٧:٢ - ح ٢٦٢٦.

<sup>(</sup>٤) في كتاب الديات - ١١:٤ - ح ١٣٨٧ .

<sup>(</sup>٥) في المسند -- ١٨٣:٢ .

<sup>(</sup>٦) في كتاب الديات - ٨٨٣:٢ - ح ٢٦٤٤ .

<sup>(</sup>٧) في كتاب القسامة – ٨: ٤٠ ، بلفظه

<sup>(</sup>٨) في كتاب الديات \_ ٢٥:٤ \_ ح ١٤١٣ ، بلفظ «دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن » .

<sup>(</sup>٩) في كتاب الديات ـ ١٩٤:٤ ـ - ٢٥٨٣ .

<sup>(</sup>١٠) النسائي ــ القسامة ــ ٢٩:٨.

العمد مُغَلِّظٌ مثل عقل العمد ، ولا يُقْتَلُ صاحبه ، وذلك أن يَنْزُو (١) العمد مُغَلِّظٌ مثل عقل العمد ، ولا يُقْتَلُ صاحبه ، وذلك أن يَنْزُو (١) . الشيطان بين الناس ، فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح » (٢) .

رواه أحمد (٣) وأبو داود (١).

1707 - وعن عبد الله بن عمر «عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قتيل الخطأ شبه العمد ، قتيل الستوط والعصا ، فيه مائة من الإبل ، أربعون منها في بطونها أولادها » .

رواه أحمد (°) وأبو داود (١) وابن ماجه (<sup>٧</sup>) والنسائي (<sup>^</sup>) ، وفي إسناده اختلاف (<sup>٩</sup>) .

<sup>(</sup>١) رسمت في المخطوطة هكذا «ينزوا» وهو خطأ . وجاء في المسند ــــ ١ . ٢١٧ «ينزغ» . ١٨٣: ٢ «ينزغ» .

 <sup>(</sup>٢) في المخطوطة «السلاح» وما أثبته هو ما في المسند وأبي داود .

<sup>(</sup>٣) في المسند \_ ١٨٣:٢ و٢١٧ .

<sup>(</sup>٤) في كتاب الديات - ١٩٠٤ - - ٤٥٦٥ .

<sup>(</sup>٥) في المسند - ١٦٤:٢ .

<sup>(</sup>٦) في كتاب الديات - ١٨٥٤ - ح ٤٥٤٧ .

<sup>(</sup>٧) في كتاب الديات - ٢٠٧٧ - ح ٢٦٢٧ .

<sup>(</sup>٨) في كتاب القسامة - ٣٦:٨ .

<sup>(</sup>٩) انظر ذلك في سنن النسائي ــ القسامة ــ ٣٦:٨ إلى ٣٨ ، هذا وفي المخطوطة جاء اللفظ بزيادة «واو» قبل قوله «قتيل السوط والعصا» وهو سبق قلم من الناسخ .

المحال الحجاج عن زيد بن جُبيَّر عن خِشْف بن مالك الله عليه وسلم الله عليه الله عليه وسلم الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين بنيي مخاض ذكوراً ، وعشرين بنت لبون ، وعشرين جَذَعَة ، وعشرين حِقّه » .

رواه أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) والترمذي (١) والنسائي (٥) وقال : الحجاج بن أرطاة ضعيف (١) لا يُحتج به ، وقد بالغ الدارقطني في تضعيف هذا الحديث ، وقال الترمذي : لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه . (٧)

17۸0 – عن عكرمة عن ابن عباس قال : «قتل رجل رجلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) في المسند \_ ١: ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٢) في كتاب الديات - ١٨٤:٤ - - ٥٤٥٤ ،

<sup>(</sup>٣) في كتاب الديات - ٢٠٩١ - ح ٢٦٣١ .

<sup>(</sup>٤) في كتاب الديات ــ ١٠:٤ ــ ح ١٣٨٦ ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٥) في كتاب القسامة \_ ٢٩:١ .

<sup>(</sup>٦) هذا يوهم أن النسائي قال هذا القول في سننه عقب الحديث ، وليس الأمر كذلك فلا يوجد بعد هذا الحديث للنسائي في سننه قول ، وقد نقل الذهبي في تذكرة الحفاظ عن النسائي أنه قال في الحجاج بن أرطاة «ليس بالقوى» قلت : والحجاج مختلف في تحسين حديثه وتضعيفه .

<sup>(</sup>٧) انظر جامع الترمذي ــ ١١:٤ ــ تعقيباً على الحديث المذكور..

ديته اثنى عشر ألفاً (١) ، وذلك قوله (وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله) (٢) في أخذهم الدية ».

رواه أحمد(٢) وأبو داود(٤) والترمذي(٥) وابن ماجه(١) والنسائي(٧) وهذا لفظه وقال : الصواب أنه مرسل(٨) ، وقال أبو حاتم بعد أن رواه مرسلا — : المراسيل أصح .

١٦٨٦ – وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
 « هذه وهذه ستواء ، يعني الخيئصتر والإبهام » (٩) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «اثنا عشر ألفاً» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ــ آية ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) لم أجده في المسند ، وقد قال صاحب المنتقى : «رواه الخمسة إلا أحمد ، وروى أحمد ذلك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً ، وهو أصح وأشهر » .

<sup>(</sup>٤) في كتاب الديات - ١٨٥:٤ - ح ٤٥٤٦.

<sup>(</sup>٥) في كتاب الديات ــ ١٢:٤ ــ ح ١٣٨٨ و١٣٨٩ .

<sup>(</sup>٦) في كتاب الديات - ٨٧٨ - ح ٢٦٢٩ .

<sup>(</sup>V) في كتاب القسامة ــ ٣٩: ٨. ٣٩.

<sup>(</sup>٨) لم أجد هذا القول للنسائي في كتاب السنن المطبوع ، فالله أعلم .

<sup>(</sup>٩) هذا الحديث كرره المصنف ، ولعله سهو منه أو من الناسخ ، وقد مر برقم : ١٦٧٣ : وهو أول حديث في كتاب الديات ، والحديث أخرجه البخاري .

۱۶۸۷ – وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يعَقْلِ عن المرأة عصبتُها من كانوا ، ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها (١) وإن قُتيلَتْ فَعَقَالُها (٢) بين ورثتها ، وهم يتقتلون قاتلها » .

رواه الحمسة إلا الترمذي (٣) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « من ورثها » وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « فورثها » وهو سبق قلم من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) أحمد في المسند ــ ٢٢٤:٢ ، والنسائي ــ القسامة ــ ٣٨:٨ ، وابن ماجه ــ الديات ــ ٨٨٤:٢ . وأبو داود ــ الديات ــ ١٨٩:٤ . و1. ١٨٩: ٤٥٦٤ .

# باللفيناوالعاقلة وهالأالقنك

١٦٨٨ – عن سهل بن أبي حَنْمة عن رجال من كبار قومه « أن عبد الله بن سهل ومُحيَيَّصة خرجا إلى خيبر من جهاد أصابهم ، / ٢٧٤ فأتى / مُحَيِّصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قُتل وطرُح في عينن أو فَـَقير(١) . فأتى يهود (٢) فقال : أنتم والله قتلتموه . قالوا : والله ما قتلناه . ثم أقبل حتى قدم على قومه ، فذكر لهم ذلك . ثم أقبل هو وأخوه حُويَتِّصَة – وهو أكبر منه –( وعبد الرحمن بن سهل) فذهب مُحَيِّصَةُ ليتكلم \_ وهو الذي كان بخيبر \_ فقال رسول الله صلى الله غليه وسلم (لمحيصة) كَبَرُّ كَبَرُّ ، يريد السِّنَّ ، فتكلم حُويَـَّصَة ، ثم تكلم مُحَيِّصَة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يكرُوا (٣) صاحبكم، وإما أن يُؤذنوا (؛) بحرب، فكتب رسول الله ( صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « في غيراء وفقر » وهو تصحيف من الناسخ . والفقير هنا : البئر القريبة القعر ، الواسعة الفم .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «اليهود» وما أثبته هو لفظ مسلم .

<sup>(</sup>٣) أي يدفعوا ديته لكم .

<sup>(</sup>٤) رسمت في المخطوطة هكذا «بذنوا» . ومعنى يؤذنوا بحرب ، أي يعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامنا ، فينقص عهدهم ويصيرون حرباً علينا .

وسلم) (إليهم في ذلك. فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم). لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يهود ؟ قالوا: ليسوا بمسلمين (۱). فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ، فبعث إليهم مائة ناقة ، حتى أد خلت عليهم الدار . قال سهل: فلقد ركضتني (۲) منفق عليه . واللفظ لمسلم (١) .

١٦٨٩ – وفي لفظ «فقال( $^{\circ}$ ) لهم: تأتون بالبينة على قتله  $^{\circ}$  قالوا: ما لنا بيّنة . قال : فتحلفون  $^{\circ}$  قالوا : لا نرضى بأيمان اليهود . فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُبُطِل ( $^{\circ}$ ) دمه ، فوداه مائة ( $^{\circ}$ ) من إبل الصدقة » متفق عليه ( $^{\circ}$ ) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «مسلمين » .

<sup>(</sup>٢) رسمت في المخطوطة هكذا «ركبني» وهو تصحيف من الناسخ . ومعنى ركضتني » أي رفستني .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «حمك» وهو تصحيف من الناسخ.

 <sup>(</sup>٤) مسلم – القسامة – ٣: ١٢٩٤ – ح ٦ ، والبخاري – الديات –
 ٢٢٩: ١٢٧ – ح ٦٨٩٨ .

<sup>(</sup>٥) رسمت في المخطوطة هكذا «فقالهم» وقد سقطت اللام على الناسخ سهواً .

<sup>(</sup>٦) في البخاري «يُطلَلُ ».

 <sup>(</sup>٧) في المخطوطة « بمائة » وما أثبته هو لفظ البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>۸) البخاري ــ الديات ــ ۲۲۹:۱۲ ــ ح ۱۸۹۸ واللفظ له ، ومسلم القسامة ــ ۲:۱۲۹۴ ــ ح ۰ .

<sup>-</sup> ۲۰۹ -(م ۱۶ - الحديث - الجزء الرابع)

• ١٦٩٠ – وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القَسَامة » رواه الدارقطني (١) .

1791 – وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى مَيْمُونَة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود» رواه مسلم (٢).

۱۲۹۲ — وعن جابر رضي الله عنه قال : «كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم : على كل بَطن عقوله . ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه » . رواه مسلم . (٣)

١٦٩٣ – وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لايئؤ خَذ الرجل بجريرة (أبيه ولا بجريرة) أخيه(٤)».

رواه النسائي (٥) .

<sup>(</sup>١) الدارقطني – الأقضية والأحكام – ٢١٧:٤ – ح ٥١ .

<sup>(</sup>۲) مسلم - القسامة - ۳: ۱۲۹۵ - ح ۷و۸.

 <sup>(</sup>٣) مسلم - العتق - ١١٤٦:٢ - ح ١٧

<sup>(</sup>٤) أي بجنايته وذنبه .

<sup>(</sup>٥) النسائي – تجريم الدم – ١١٦:٧ .

1794 – وعن عمرو بن الأحوص «أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يجني جان ٍ إلا على نفسه ، لا يجني والد على (١) ولده ولا مولود على والده » رواه الإمام أحمد (٢) وابن ماجه (٣) والترمذي (٤) وصححه .

1790 - وعن عمر رضي الله عنه قال : «قتل العمد والعبد والصلح والاعتراف لاتعقله العاقلة » . رواه الدارقطني (٠) .

وحكى أحمد عن ابن عباس مثله ، وقال الزهري : مضت السنة أن العاقلة لاتحمل شيئاً من دية العمد إلا أن تشاء » ورواه مالك (٦) .

1797 – وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : « أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب يعني النار بالقتل ، فقال : اعتقوا عنه يُعتق الله بكل (عضو) منه عضوا (منه) من النار » .

رواه أحمد (٧) وأبو داود (٨).

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «عن» وهو تصحيف من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) في المسند – ٤٩٨:٣ .

<sup>(</sup>٣) في كتاب المناسك - ١٠١٥:٢ - ح ٣٠٥٥ .

<sup>(</sup>٤) في كتاب الفتن - ٤٦٠٤ - ح ٢١٥٨ .

<sup>(</sup>٥) الدارقطني ــ الحدود والديات ــ ١٧٧:٣ ــ ح ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٦) في الموطأ \_ كتاب العقول \_ ٢: ٨٦٥ \_ باب ١٦ .

<sup>(</sup>٧) أحمد في المسند - ١٠٧:٤ .

 <sup>(</sup>٨) أبو داود – العتق – ٤: ٢٩ – ح ٢٩٦٤ .

## بَاصِفُولِلْفَخِيلِ عَيْلِكُ الْمُجَافِعِيلِكَ "

الله تعالى عنه قال : همّن قُتل دون ماله فهو شهيد » .
 «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ممّن قُتل دون ماله فهو شهيد » .
 متفق عليه . (٣)

۱٦٩٨ – وفي لفظ «من أريد ماله بغير حق ، فقاتـَلَ ، فقـُتل فهو شهيد». رواه أبو داود (١) والنسائي (٥) والترمذي (٦) وصححه.

1799 - وعن عيمران بن حُصيَنْ قال : « قاتل يَعْلَى بن مُنْيَة - أو ابن أُميّة - رجلا "، فعض أحد هما صاحبه ، فانتزع يده من فمه

<sup>(</sup>١) صول الفحل : سطوته ووثبته ، والفحل هو البعير ، أو ذكرُ الحيوان مطلقاً .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «عُمر» وهو خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) البخاري – المظالم – ١٢٣: ٥ – ٢٤٨٠ ، ومسلم – إيمان – ١٠٤١ – ح ٢٢٦ ، قلت وأخرجه أصحاب السنن الأربعة .

<sup>(</sup>٤) في كتاب السُّنة ــ ٤: ٢٤٦ ــ ح ٤٧٧١ .

<sup>(</sup>٥) في كتاب تحريم الدم - ١٠٦:٧ ، وقال : «هذا خطأ » والصواب حديث سُعير بن الحمس » .

<sup>(</sup>٦) في كتاب الديات \_ ٢٩:٤ \_ ح ١٤٢٠ .

فنزع ثَنَيِّتَهَ ، – وفي لفظ ثنيتيه ، – فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : أيَعَضُ أحد كم كما يعض الفحل ؟ لا دية له » . متفق عليه ، واللفظ لمسلم (١) .

440/

۱۷۰۰ – وعن أبي هريرة قال : «قال أبو القاسم / صلى الله عليه وسلم : لو أن امرءاً اطلع عليك بغير إذن ، فَحَدَ فَتْمَهُ بحصاة ، ففقأت عينه ، لم يكن عليك جُناح » .

متفق عليه ، واللفظ للبخاري (٢) .

۱۷۰۱ - وفي لفظ لأحمد (٣) والنسائي (٤) وأبي حاتم «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ، ففقتوا عينه ، فلا دية له ولا قصاص » .

البَرَاء بن عازب عن البَرَاء بن عازب البَرَاء بن عازب البَرَاء بن عازب قال : « كانت ناقة للبراء ضارية . فدخلت حائطاً فأفسدت فيه . فكُلِّم رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم ، (فيها) فقضى أن حفظ (°) الجوائط بالنهار على أهلها ، وأن حفظ (٦) الماشية بالليل على أهلها ، وأن على أهل

<sup>(</sup>۱) مسلم – القسامة – ۳: ۱۳۰۰ – ح ۱۸ ، والبخاري – الديات – – ۲۱۹:۱۲ – ح ۲۸۹۲ ، وأحمد في المسند – ۲۲۷:۱۶ ، وأخرجه الأربعة إلا أبا داود .

 <sup>(</sup>۲) البخاري - الدیات - ۲٤٣:۱۲ - ح ۲۹۰۲ ، ومسلم - الآداب - ۱۲۹۹:۳ - ح ٤٤ وأحمد في المسند - ۲٤٣:۲ .

<sup>(</sup>٣) في المسئد – ٢:٤١٤ بمعناه .

<sup>(</sup>٤) في القسامة ــ ٨: ٥٥ واللفظ له .

<sup>(</sup>٦،٥) رسمت في المكانين هكذا «حفض» بالضاد ، وهو خطأ سببه لهجة الناسخ .

الماشية ماأصابت ماشيتهم بالليل». رواه أحمد (١) وأبو داود (٢). وهذا لفظه ، والنسائي (٣) وابن ماجه(١) وابن حبان ، وفي إسناده اختلاف(٥) ، وقد تكلم فيه الطحاوي، وقال ابن عبد البر (٦): هو مشهور ، حَدَّثَ به الأثمة الثقات .

۱۷۰۳ – وعن ابن جُريج عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده « عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من تطبّب ولم يُعلّم منه طب فهو ضامن (٧) » .

<sup>(</sup>١) أحمد في المسند - ٣٤٦:٥ .

<sup>(</sup>٢) أبو داود ـــ البيوع ــ ٢٩٨:٣ ــ ح ٣٥٧٠ .

<sup>(</sup>٣) لم أجده في السنن المطبوعة (المجتبي) لكن أشار المزي في تحفة الأشراف ــ ٢:١٢ أنه في كتاب العارية من السنن الكبرى .

 <sup>(</sup>٤) ابن ماجه \_ الأحكام \_ ٧٨١:٢ \_ ح ٢٣٣٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر بلوغ المرام ص ١٥٢ ــ باب قتال وقتل المرتد ــ ح ٤ .

<sup>(</sup>٦) في الموطأ – ٢ : ٧٤٨ ، بعد إيراد مالك للحديث قال المعلق : «قال ابن عبد البر : هكذا رواه مالك وأصحاب ابن شهاب عنه مرسلاً ، والحديث من مراسيل الثقات ، وتلقاه أهل الحجاز وطائفة من أهل العراق بالقبول . وجرى عمل أهل المدينة عليه » .

<sup>(</sup>٧) رسمت في المخطوطة هكذا «ظامن» بالظاء ، وهو خطأ سببه لهجة الناسخ ، أنه يجعل الضاد ظاء وبالعكس .

رواه أبو داود (۱) ، وتوقف في صحته ، والنسائي (۲) وابن ماجه (۳) . قال الدارقطني (۱) : لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم . وغيرُه يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مُرْسَالاً .

<sup>(</sup>۱) في كتاب الديات ــ ١٩٥٤ ــ ح ٤٥٨٦ ، وقال : « هذا لم يروه إلا الوليد ، لا ندري هو صحيح أم لا » :

<sup>(</sup>٢) في كتاب القسامة - ٤٦:٨ :

<sup>(</sup>٣) في كتاب الطب – ١١٤٨:٢ – ح ٣٤٦٦:

<sup>(</sup>٤) في سننه ـــ الحدود والديات ـــ ٣: ١٩٦ ــ ح ٣٣٦ .

## خِيَّابُ الْجُرُفِيْ

1004 – عن أبي هريرة « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الحمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولا يَنْتَهَبِ نُهُبَهَ الله فيها وهو مؤمن ، ولا يَنْتَهَبِ نُهُبَهَ الناس أبصارهم إليه فيها وهو مؤمن » . (١)

الله عليه وسلم فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله ، وقال عليه وسلم فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله ، وقال خصمه: \_ وكان أفقه منه \_ فقال: صدق ، اقض بيننا بكتاب الله ، وائذن(٢) لي يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل . فقال: إن ابني كان عسيفاً (٣) على هذا ، فزنى بامرأته ، فافتديت منه عائة شاة وخادم . وإني سألت رجالاً من أهل العيلم فأخبروني أن على ابني مائة جلدة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم . فقال: والذي

<sup>(</sup>۱) البخاري – الحدود – ۱۰: ۵۸: ۱۰ و مسلم – الإيمان – ۷۲:۱ – ح ۲۰۰۱ ، قلت وأخرجه أصحاب السند – ۲:۳۲ ، قلت وأخرجه أصحاب السن الأربعة .

<sup>(</sup>٢) رسمت في المخطوطة هكذا [ ويذن ]

<sup>(</sup>٣) العسيف الأجير .

نفسي بيده لأقضين (١) بينكما بكتاب الله . المائة (شاة) والخادم ردًّ عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، ويا أُنيَّس أُغَـّدُ على امرأة هذا فاسألها فإن اعترفت فارجمها ، (فغدا عليها) فاعترفت ، فرجمها » .

متفق عليهما ، ولفظهما للبخاري (٢) .

١٧٠٦ – وعن الشعبي «أن علياً رضي الله عنه حين رجم المرأة ،
 ضربها يوم الحميس ورجمها يوم الجمعة ، وقال : جلدتها بكتاب الله ،
 ورجمتها بسنة رسول الله » (٣) .

۱۷۰۷ – وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني (خذوا عني) قد جعل الله لهن سبيلاً ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنّـة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » . رواهما مسلم (؛) .

١٧٠٨ – وعن (عبدالله بن) عمر رضي الله عنهما قال: « إن اليهود
 جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا أن رجلاً منهم وامرأة زنيا .

<sup>(</sup>١) رسمت في المخطوطة هكذا «لقضين» وهو خطأ من الناسخ

 <sup>(</sup>۲) البخاري ــ الحدود ــ ۱۳۲:۱۲ ــ ح ۲۸۲۷ ، ۱۸۲۸ ،
 ومسلم ــ الحدود ــ ۳:۱۳۲٤ ــ ح ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) البخاري ــ الحدود ــ ١١٧:١٢ ــ ح ٦٨١٢ لكن ليس فيه «جلدتها بكتاب الله» ، وأحمد في المسند ــ ٩٣:١ بلفظه .

<sup>(</sup>٤) مسلم – الحدود – ١٣١٦:٣ – ح ١٢ ، قلت : وقول المصنف « رواهما مسلم» ليس كذلك ، أنما أخرج الحديث الأول البخاري وأحمد ، ولم يخرجه مسلم .

فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ فقالوا : نفضحهم ويُجلدُون . قال لهم عبد الله بن سلام : كذبتم ، إن فيها آية الرجم ، فاتوا بالتوراة ، فنشروها . فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها . فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك ، فرفعها ، فإذا فيها آية الرجم . قالوا : صدق يا محمد ، فيها آية الرجم ، فأمر بهما(١) النبي صلى الله عليه وسلم فرجما . فرأيت الرجل يَحْني (٢) على المرأة يَـقيها الحجارة » . متفق عليه ، ولفظه للبخاري (٣) .

١٧٠٩ \_ وفي حديث جابر : «قال : فجاء اليهود برجل وامرأة /٧٧٦ منهم قد زنيا » ... فذكر الحديث ، وفي آخره / « فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود ، فجاءوا بأربعة منهم ، فشهدوا أنهم رأوا ذَكَرَهُ ۗ في فَرَّجِها مثل الميل في المكحلة . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم (برجمهما (١)).

رواه أحمد (°) وأبو داود (١) وابن ماجه (٧) من رواية مُجَالد ، وقد تقدم .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «بهم» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) أي عمل.

<sup>(</sup>٣) البخاري ــ الحدود ــ ١٦٦:١٢ ــ ح ٦٨٤١ ، ومسلم ــ الحدود \_ ٣:٢٦:٣ \_ ح ٢٦ ، وأحمد في المسند \_ ٢:٥.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة مكان «برجمهما» بياض.

<sup>(</sup>٥) لم أجد الحديث في المسند بعد البحث الطويل .

<sup>(</sup>٦) في كتاب الجدود ــ ١٥٦:٤ ــ ح ٢٥٤٤ .

 <sup>(</sup>٧) لم أجد الحديث في سنن ابن ماجه بعد البحث الطويل ، فالله أعلم .

وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال : « أتى رجل من المسلمين رسول وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال : « أتى رجل من المسلمين رسول الله الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال : يا رسول الله إني زنيت . فأعرض عنه ، فتنحى تلقاء(۱) وجهه ، فقال (له) يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه (حتى) ثننى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أبيك(٢) جنون ؟ قال : لا . قال : فهل أحرصنت ؟ قال : نعم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به فارجموه . قال ابن شهاب : فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول : فكنتُ(٢) فيمن رجمه ، فرجمناه بالمصلى(٤) ، فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة (٥) فرجمناه »

متفق عليه ، واللفظ لمسلم (١) .

الله النبي على الله عليه وسلم قال له : لعلك قبتلنت أو غمزت أو مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له : لعلك قبتلنت أو

<sup>(</sup>١) رسمت في المخطوطة « فتنحا تلقى » وهو خطأ إملائي من الناسخ :

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «أبيك» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «قال كنت» وما أثبته هو ما في مسلم .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « في المصلى » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « في الحرة » .

<sup>(</sup>٦) مسلم – الحدود – ١٣١٨:٣ – ح ١٦ ، والبخاري – الحدود – ١٢٠:١٢ – ح ١٨١٥ .

نظرت(١) ؟ قال : لا. قال : أنكِتْهَا ؟ \_ لايَكَنْني(٢) \_ قال : فعنه ذلك أمر برجمه » (٣) . رواه البخاري (١) .

1۷۱۷ – ولمسلم عن ابن عباس أنه قال له: أحق ما بلغني عنك ؟ قال : وما بلغك عني ؟ قال : بلغني أنك (°) وقعت بجارية آل فلان ، قال : نعم . فشهد أربع شهادات . ثم أمر به فرُجم » (١) .

الله بن عبيد الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن عباس يقول: الله عمر بن الخطاب – وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم – إن الله بعث محمداً بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، وكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها . فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحمص من الرجال أو النساء إذا قامت البينة أو كان الحبك أو الاعتراف » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «أو نضرت» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) أي تلفظ بالكلمة المذكورة ولم يكن عنها بلفظ آخر .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «برجمها» وهو سهو وسبق قلم .

 <sup>(</sup>٤) البخاري – الحدود – ١٣٥:١٢ – ح ٢٨٢٤.

<sup>(</sup>٥) رسمت في المخطوطة هكذا «النك» وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٦) مسلم - حدود - ۳: ۱۳۲۰ - ح ۱۹.

رواه الحماعة . إلا النسائي (١) .

1915 — وعن عمران بن حصين : « أن امرأة من جُهيّنة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا ، فقالت : يا رسول الله أصبتُ حَدَّاً فأقمه علي ". فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال : أحسين إليها ، فإذا وضعت فاتني بها ، ففعل . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدًت عليها ثيابها ، ثم أمر بها فرجمت ثم صلى طليها . فقال له عمر : يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت ؟ قال : لقد عليها . فقال له عمر : يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت ؟ قال : لقد تابت توبة لو قُسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم . وهل وجدرت أفضل أن جادت بنفسها لله » . رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه(٢) .

الله عليه عن على رضي الله عنه أن أملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت . فأمرني أن أجلدها ، فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها . فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : أحسنت ، اتركها حتى تماثل (٣) » (١) .

<sup>(</sup>۱) مسلم – الحدود – ۱۳۱۷:۳ – ح ۱۰، والبخاري – الحدود – ۱۳۷:۱۲ – ح ۱۶۲ – ح ۱۴۷:۱۲ – د ۱۳۷:۱۲ – د ۱۴۷:۱۶ والبر مذي – الحدود – ۱۶۳: والبر مذي – الحدود – ۱۶۳:۲ وابن ماجه – الحدود – ۸۵۳:۲ و ابن ماجه – الحدود – ۸۵۳:۲ و ابن ماجه – ۱۶۰۳ و السند – ۲۰۵۲ .

<sup>(</sup>۲) مسلم – الحدود – ۱۳۲٤:۳ – ۲۶، وأبو داود – حدود – ۱۵۱:۶ – ح ۶۶:۶، والترمذي – حدود – ۲:۶۶ – ح ۱۶۳۰، والنسائي – جنائز – ۲:۱۵، وأحمد في المسند – ۲:۰۶۶.

<sup>(</sup>٣) تماثل أصلها تتماثل ، أي تقترب من الشفاء .

 <sup>(</sup>٤) مسلم - الجدود - ٣: ١٣٣٠ - ح ٣٤ قريباً منه .

1۷۱٦ ــ وفي حديث أبي سعيد في قصة ماعز قال : « فما أوثقناه (١) ولا حفرنا له » . رواهما مسلم (٢) .

الله عليه وسلم قال : « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ً ولا يُثَرَّب (٣) عليها . « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ً ولا يُثَرَّب (٣) عليها . ثم إن زنت الثائنة فتبين زناها / فليبعها ولو بحبل من شعر » . متفق عليه ، واللفظ لمسلم (٤) .

١٧١٨ ـ وفي لفظ له «فليبعها» في الرابعة » (°).

۱۷۱۹ – وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد ابن عبادة قال : «كان بين أبياتنا رُوَيجل ضعيف منخدج (١) . فلم يرُع الحيُّ(٧) إلا وهو على أمة من إمائهم يرَخْبُثُ (٨) بها . فذكر ذلك

<sup>(</sup>١) أي فما ربطناه بشيء .

 <sup>(</sup>۲) مسلم - الحلود - ۳: ۱۳۲۰ - ح ۲۰.

<sup>(</sup>٣) التثريب هو التوبيخ واللوم على الذنب ، والمعنى أن سيدها الايزيد عليها التعنيف بعد الحد ، ولا يكتفي بالتعنيف ، ويترك إقامة الحد عليها .

 <sup>(</sup>٤) مسلم - الحدود - ٣: ١٣٢٨ - ح ٣٠، والبخاري - الحدود
 - ١٦٥:١٢ - ح ١٨٣٩ - وأحمد في المسند - ٢: ٤٩٤.

<sup>(</sup>٥) مسلم - الحدود - ۱۳۲۸: - ح ۳۱ .

<sup>(</sup>٦) أي ناقص الحكاش .

<sup>(</sup>٧) أي فلم يُفزع الحي .

<sup>(</sup>٨) أي يزني بها .

سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم \_ وكان ذلك الرجل مسلماً \_ فقال: اضربوه حَدَّه . قالوا: يا رسول الله إنه أضعف مما تحسب ، ولو ضربناه مائة لقتلناه . فقال: خذوا له عِثْكَالاً(١) فيه مائة شِمْراخ(٢) ، ثم اضربوه به ضربة واحدة . قال : ففعلوا » .

رواه أحمد(٣) وابن ماجه (١) والنسائي(٩) والطبراني(٢) ، وإسناده جيد ، لكن في إسناده اختلاف ، قد رُوي مرسلا (٧) .

• ١٧٢٠ – عن عبد الله بن عَيّاش بن أبي ربيعة المخزومي قال:

<sup>(</sup>١) العثكال هو العذق من أعذاق النخلة .

<sup>(</sup>٢) الشمراخ هو أحد فروع العذق الذي عليه البُسْر .

<sup>(</sup>٣) في المسند ــ ٢٢٢:٥ .

<sup>(</sup>٤) في كتاب الحدود ــ ٢: ٨٥٩ ــ ح ٢٥٧٤ .

<sup>(</sup>٥) لم أجده في سنن النسائي (المجتبى) المطبوع ، ولدى رجوعي لكتاب «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » للمزي عثرت عليه في مسند سعيد بن سعد بن عبادة – ١٥:٤ – ح ٤٤٧١ ، لكن أشار المزي إلى أنه في كتاب الرجم في السنن الكبرى ، ومعلوم أنه لا يوجد في السنن الصغرى كتاب الرجم . قلت وأخرج الحديث أبو داود – الحدود – ١٦١:٤ – كتاب الرجم . قلت وأخرج الحديث أبو داود – الحدود – ١٦١٤ .

<sup>(</sup>٦) انظر مجمع الزوائد – ٢٥٢:٦ ، وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص ١٥٥ : « وإسناده حسن ، لكن اختلف في وصله وإرساله » .

«أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فيتنية (١) من قريش ، فجلدنا (٢) وَلائدَ (٣) مِن وَلائدِد الإمارة خمسين خمسين في الزنا ».

رواه مالك (٤) .

۱۷۲۱ ـ ورَوى أحمد عن علي أنه جلد امرأة خمسين » (°)

۱۷۲۲ ــ وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : «قال النبي صلى الله عليه وسلم : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه ، الفاعل والمفعول به » . رواه الخمسة إلا النسائي (١) ورواته ثقات .

۱۷۲۳ ـ وعنه « في البكر يوجد على اللوطية ، قال : يُرْجَمَم » . رواه أبو داود (٧) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «في» بدل «من» وهو تصحيف من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «أن اجلدوا» بدل «فجلدنا» .

<sup>(</sup>٣) ولائد جمع وليدة ، والولائد الإماء .

 <sup>(</sup>٤) مالك ــ الموطأ ــ الحدود ــ ۲: ۸۲۷ ــ ح ١٦ .

<sup>(</sup>٥) أحمد في المسند - ١٠٤:١ .

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه – الحدود – ٢٠٦١ – ح ٢٥٦١ واللفظ له ، والترمذي – آلحدود – ٤٠١٥ – ح ١٤٥٦ وقال (وإنما يُعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه ، وروى محمد بن إسحق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال : ملعون من عمل عمل قوم لوط ، ولم يذكر فيه القتل الخ .. » .

وأُخرجه أبو داود – الحدود – ١٥٨:٤ – ٤٤٦٢ .

<sup>(</sup>٧) أبو داود \_ الحدود \_ ١٥٩:٤ - ح ٤٤٦٣ .

١٧٢٤ – وعنه « عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من وقع على بيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة » .

رواه أحمد (١) وأبو داود (٢) والترمذي(٣) والنسائي(٤) ، وقال الترمذي(٥) : لا يُعرف إلا من حديث عَمرو بن أبي عَمرو ، وهو (١) ثقة مُخرَّج له في الصحيحين .

١٧٢٥ – وروى الترمذي وأبو(٧) داود من حديث عاصم عن أبي

<sup>(</sup>١) في المسند – ٢٦٩:١ .

<sup>(</sup>٢) في كتاب الحدود ــ ١٥٩:٤ ــ ح ٤٤٦٤ ، وقال : « ليس هذا بالقوي .

<sup>(</sup>٣) في كتاب الحدود ــ ٤: ٥٦ ــ ح ١٤٥٥ .

<sup>(</sup>٤) ليس هو في (المجتبى) وإنما هو في السنن الكبرى ، انظر تحفة الأشراف ــ ٥:٨٥٠ ــ ح ٦١٧٦ .

<sup>(</sup>٥) نص الترمذي «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو ابن أبي عمرو عن عكرمة الخ .. وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال : من أتى بهيمة فلا حد عليه » .

<sup>(</sup>٦) من هنا إلى قوله «في الصحيحين» من كلام المصنف ، وليس تتمة لكلام الترمذي وعمرو بن أبي عمرو هو كما قال المصنف ، ولكن ضعفه بسبب مخالفته لمن هو أوثق منه ، وهو «عاصم» ولذلك فحديثه من قبيل الشاذ ، والله أعلم .

<sup>(</sup>V) رسمت في المخطوطة «هكذا «أبوا».

رزين عن ابن عباس أنه قال: « من أتى بهيمة فلا حد عليه » (١).
وذكر (٢) أنه أصح.

۱۷۲٦ – عن بُسْر بن أرطاة « أنه وجد رجلا ً قد سرق في الغزو ( $^{\circ}$ ) فجلده ولم يقطع يده وقال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القطع في الغزو ( $^{\circ}$ ) » . رواه أحمد ( $^{\circ}$ ) وأبو داود ( $^{\circ}$ ) والنسائي ( $^{\circ}$ ) والترمذي ( $^{\circ}$ ) منه المرفوع ( $^{\circ}$ ) .

<sup>(</sup>۱) الترمذي – الحدود – ۷:۲۰ – تابع حديث ۱٤٥٥ ، وأبو داود – الحدود – ١٤٥٤ ، وقال : «حديث عاصم يُضَعِّف حديث عمرو بن أبي عمرو » .

<sup>(</sup>٢) أي الترمذي عقب هذا الحديث فقال : « وهذا أصح من الحديث الأول » .

<sup>(</sup>٤،٣) رسمت في المخطوطة هكذا « الغزوا » في الموضعين . وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) في المسند \_ ١٨١:٤ .

<sup>(</sup>٦) في كتاب الحدود ــ ١٤٢:٤ ــ ح ٤٤٠٨ ، وقال «في السفر» بدل «في الغزو»

<sup>(</sup>٧) في قطع السارق ــ ٨: ٨٤ وقال « في السفر » بدل «في الغزو» .

<sup>(</sup>۸) في كتاب الحدود ــ ۲:۳۵ ــ ح ۱٤٥٠ .

<sup>(</sup>٩) أي روى الترمذي الجزء المرفوع من الحديث فقط ، ولم يَرُو فَعِلْ اللهِ بَسُرُ هَكُذَا «بشر» فَعِلْ الله بسر بن أرطاة . هذا وقد رسمت كلمة «بُسْر» هكذا «بشر» بالشين ، وهو تصحيف من الناسخ .

### بَالْجُ الْجُلَامِينِ مُضِيِّبُ لَجُلاًّ

قال أبو داود: (١)

الم ۱۷۲۷ – ثم ذكر حديث عطية قال : « كنتُ من (سَبْسي) بني قُرْيَظة ، فكانوا(٢) ينظرون ، فمن(٣) أَنْبَتَ الشّعر قُتُل ومن لم يُنْبِتْ لم يُفْبِتْ لم يُكْبُتْ ، (٤) .

١٧٢٨ – وفي رواية «فكشفوا عانتيي(٥) فوجدوها لم تُنبّت، فجعلوني في السّبْي » (١) . أخرجه الترمذي (٧) وقال : حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) رسمت في المخطوطة هكذا «قال أبوادود » وهو سبق قلم من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «وكانوا».

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «في من» وهو سبق قلم من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) أبو داود ــ الحدود ــ ١٤١:٤ ــ ح ٤٤٠٤ .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «عني» وهو تصحيف من الناسخ . والعانة هي الشعر الذي ينبت حول الذكر والفرج من الرجل والمرأة .

<sup>(</sup>٦) أبو داود – الحدود – ١٤١٤ – ح ٤٤٠٥ .

<sup>(</sup>٧) الترمذي – السِّيرَ – ١٤٥:٤ – ح ١٥٨٤ ، قلت والحديث الذي أخرجه الترمذي هو الحديث الذي قبله ذو الرقم :١٧٢٧ : ولم يخرج الرواية الثانية ، وكلام المصنف قد يوهم أن الترمذي أخرج الرواية الثانية .

1۷۲۹ – وعن ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أُحُد ابن أربع عشرة (١) (سَنة) فلم يُجِزْهُ ، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة (٢) فأجازه » . أخرجاه (٣) .

\* - وعن نافع قال : « حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز وقال : إن هذا لحد بين الصغير والكبير . وكتب إلى عُمَّاله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة (٤) » (٠) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «أربع عشر» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «خمسة عشر» وهو خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) البخاري – الشهادات – ٢٧٦: – ح ٢٦٦٤ ، ومسلم – الإمارة – ٣: ١٤٩٠ – ح ٩١ وقد تصرف المصنف فيه تصرفاً يسيراً .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «خمسة عشر» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) البخاري – الشهادات – ٢٧٦: – عَقَبَ حَدَيْث ٢٦٦٤ ، ومسلم – الإمارة – ١٤٩٠:٣ – عَقَبَ حَدَيْث ٩١ .

## بالجَعُكُ القَيْرُفِ

۱۷۳۰ – عن أبي هريرة قال : «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من قذف مملوكه (بالزنى) يُقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال » . متفق عليه . (١)

الله عنها قالت : « لما نزل عُذْري الله عنها قالت : « لما نزل عُذْري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا(٢) القرآن . فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضُربوا حَدَّهُم » .

رواه الحمسة (٣) ، وقال الترمذي: حديث غريب لانعرفه إلا من حديث محمد بن إسحق ».

<sup>(</sup>۱) البخاري ــ الحدود ــ ۱۸۰:۱۲ ــ ح ۱۸۵۸ ، ومسلم ــ الأيْمان ــ ۱۲۸:۳ ، واللفظ لليُمان ــ ۱۲۸۲:۳ ، واللفظ للسلم .

<sup>(</sup>۲) رسمت في المخطوطة هكذا « وتالى » .

<sup>(</sup>٣) أحمد في المسند – ٢: ٣٥ ، وأبو داود – الحدود – ٢٦٢١ – ح ٤٤٧٤ ، والترمذي – التفسير – ٥: ٣٣٦ – ح ٣١٨١ ، وقال «حديث حسن غريب لا نعرفه إلا إلخ ... » وابن ماجه – الحدود – ٢٠٩٧ – ح ٢٥٦٧ ، ولم أجده في سنن النسائي الصغرى لأنه ليس فيها حد القذف ، فلعله في السنن الكبرى .

### باكِ جَالِكَ قِي

۱۷۳۷ – عن أبي هريرة قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فنقطع يسده » (١) .

۱۷۳۳ – وعن ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ميجنن (۲) قيمته ثلاثة دراهم » . متفق عليهما » (۲)

١٧٣٤ - وعن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
 « لاتقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً » (٤) .

١٧٣٥ – وعنها «أن قريشاً أهمهم شأنُ (°) (المرأة) المخزومية التي

 <sup>(</sup>۱) البخاري ــ الحدود ــ ۱۱:۱۲ ــ ح ۱۷۸۳ ، ومسلم ــ الحدود ــ
 ۳: ۱۳۱٤ ــ ح ۷ ، وأحمد في المسند ــ ۲۰۳:۲ .

<sup>(</sup>٢) المجن الترس.

<sup>(</sup>٣) البخاري ــ الحدود ــ ٩٧:١٢ ــ ح ٦٧٩٥ ، ومسلم ــ الحدود ــ ١٣١٣:٣ ــ ح ٦ ، وأحمد في المسند ــ ٢:٢ .

 <sup>(</sup>٤) مسلم - الحدود - ٣١٢:٣ - ح ٢ واللفظ له ، والبخاري الحدود - ٢١:١٢ - ح ٦٧٨٩ ، وأحمد في المسند - ٣٦:٦ .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «أمر» وما أثبته هو لفظ مسلم في جميع طرقه .

سرقت(۱). فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا: ومن يَجْتري، (۲) عليه إلا أسامة بن زيد حب (۲) رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع عليه وسلم. فكلمه أسامة من فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حدد من حدود الله ؟ ثم قام فاختطب (٤) فقال: أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وآيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». متفق عليه، واللفظ لمسلم (٥).

۱۷۳٦ ــ وفي لفظ له قال : «كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده(١) . فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها (٧) . فأتى أهلُها أسامة بن زيد

<sup>(</sup>١) رسمت في المخطوطة هكذا «سرقة».

 <sup>(</sup>۲) رسمت في المخطوطة هكذا «بجرى» وهو تصحيف من الناسخ .
 ومعنى بجترى يتجاسر .

<sup>(</sup>٣) حب رسول الله : بكسر الحاء أي حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «فخطب» وما أثبته هو لفظ مسلم في جميع طرقه .

<sup>(</sup>٥) مسلم ــ الحدود ــ ٣: ١٣١٥ ــ ح ۸ ، والبخاري ــ الحدود ــ ٨٧:١٢ ــ ح ٨٧٠٨ ، وأحمد في المسند ــ ٢:١٦٢ نحوه .

<sup>(</sup>٦) أي تنكره .

<sup>(</sup>٧) لايتوهمن من هذا أن النبي أمر بقطع يدها بسبب استعارتها المتاع ثم جحوده ، فهذا لايستوجب قطع اليد كما هو مقرر عند أهل العلم ، ولكن ذُكر ذلك عنها تعريفاً بها . وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها لأنها سرقت .

فكلموه . فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم ذكر الحديث »(١) .

١٧٣٧ – وعن صفوان بن أمية قال : « كنت نائماً في المسجد على خَميصة (٢) فسُرِقَتْ . فأخذنا السارق ، فرفعناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر بقطعه . فقلت : يا رسول الله أفي خميصة ثمن ثلاثين ؟ أنا أهبَها له أو أبيعها له . فقال : هر كان قبل أن تأتيني به » .

رواه الحمسة إلا الترمذي (٣) .

النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس على خائن (١) ولا مُنْتَهِب (٥) ولا مُخْتَلِس (١) قَطْعٌ » .

<sup>(</sup>۱) مسلم — الحدود — ۱۳۱۶:۳ — ح ۱۰ ، قلت وأخرجه أحمد في المسند — ۲:۲۲: .

<sup>(</sup>٢) الخميصة هي ثوب خز أو صوف مُعَلَّم ، وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء مُعَلَّمة .

<sup>(</sup>٣) أحمد في المسند ــ ٤٦٦:٦ ، والنسائي ــ قطع السارق ــ ٨:٠٨ و ٢٠٩٥ ، وأبو داود ٨:٠٨ و ٢١ ، وابن ماجه ــ الحدود ٢:٥٩٥ ــ ح ٢٥٩٥ ، وأبو داود ــ الحدود ــ ١٣٨:٤ ــ ح ٤٣٩٤ .

<sup>(</sup>٤) الحائن هو الذي يأخذ مما في يده على الأمانة كالشريك ونحوه .

<sup>(</sup>٥) المنتهب هو الآخذ على وجه العلانية والقهر .

<sup>(</sup>٦) المختلس هو الآخذ الشيء من ظاهر بسرعة .

رواه أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) والنسائي (١) والترمذي وصححه (٠) ، وقد أعل (١) .

1۷۳۹ – وعن أبي أمية المخزومي « أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص ً قد اعترف (اعترافاً) ولم يوجد (٧) معه متاع .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما إخالك سرقت (٨) .قال : بلى . فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً . فأمر به فقطع ، وجيء به ، فقال : استغفر الله وتب إليه ، فقال : استغفر الله وأتوب إليه . فقال : اللهم تُب عليه ثلاثاً » .

#### رواهأحمد(٩) وأبوداود(١٠) وهذا لفظه، والنسائي(١١) وابنماجه(١٢) .

- (١) أحمد في المسند ــ ٣: ٣٣٠ وليس فيه لفظ المختلس .
- (۲) في كتاب الحدود ١٣٨٤ ح ٤٣٩١ و٤٣٩٢ و٤٣٩٣ .
  - (٣) في كتاب الحدود ــ ٢: ٨٦٤ ــ ح ٢٥٩١ بمعناه .
    - (٤) في كتاب قطع السارق ــ ٨: ٨ ، واللفظ له .
    - (٥) في كتاب الحدود ــ ٤:٢٥ ــ ح ١٤٤٨ بلفظه .
- (٦) وقد بيّن علته النسائي ، وهي الانقطاع ، انظر ذلك في النسائي ٨٢:٨ .
- (٧) في المخطوطة «ولم يجد » وما أثبته هو لفظ أبي داود الذي حدده المصنف .
- (٨) أي ما أظنك سرقت ، وقد رسمت في المخطوطة هكذا « ما خالك سرقة» وهو تصحيف وخطأ من الناسخ .
  - (٩) في المسند \_ ٥: ٢٩٣ .
  - (١٠) في كتاب الحدود ــ ١٣٤:٤ ــ ح ٤٣٨٠ .
    - (١١) في كتاب قطع السارق ٢٠:٨.
- (۱۲) في كتاب الحدود ــ ۸٦٦:۲ ــ ح ۲۵۹۷ ، وقال « اللهم تب عليه مرتبن » .

«سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشمر المُعلق فقلل: من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير مُتخذ خبننة (١) فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ومن سرق شيئاً بعد أن يُوْوَيَهُ الحَرِين (٢) ، فبلغ (ثمن) المحجرة (٣) ، فعليه القطع».

رواه الحمسة إلا الترمذي (؛) ، ولفظه لأني (٠) داود .

۱۷٤۱ – وقد روی مالك (۱) «أن أُتْرُجّة ً (۷) سُرقَتْ . فأمر

<sup>(</sup>١) خبنة معناها في الأصل طرف الثوب ومعطف الإزار ، والمعنى هنا : لا يأخذ منه شيئاً في ثوبه .

<sup>(</sup>٢) يؤويه الحرين، أي بعد أن يكون في المكان الذي يُجَفَف فيه التمر ، كالبيدر للحنطة .

<sup>(</sup>٣) المجن الترس.

<sup>(</sup>٤) أحمد في المسند ــ ٢ : ١٨٠ ، وأبو داود ــ اللقطة ــ ٢ : ١٣٦ ــ ح ١٧٦٠ ، والنسائي ــ ح ١٧١٠ ، والنسائي ــ قطع السارق ــ ٧٨:٨ .

<sup>(</sup>٥) رسمت في المخطوطة هكذا « لا أبي داود » وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) في الموطأ ــ الحدود ــ ٢: ٨٣٢ ــ ح ٢٣ .

<sup>(</sup>٧) الأُتُرُجَّة : واحدة الأُتُرُج ، وهو نوع من فاكهة الحمضيات كبير الحجم، بعضه قريب من حجم البطيخة، ومنه حامض ومنه حلو ،

عثمان أن تُقَوَّم ، فقُوِّمَت بثلاثة دراهم من صَرْف اثني عشر (درهماً) بدينار ، فقطع (عثمان) يده » .

١٧٤٧ – وعن رافع بن خَديج قال : «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا قَطَعْ في ثَمَر ولا كَثَر (١) » .

= والحلو منه طعمه طيب وحدثنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة بأنه رأى النوع الحُلُو منه في اليمن وأن أهل اليمن يسمونه أترج ، وقال وهو في شكله ورائحته يشبه الأترج الذي في الحجاز ونجد الذي يطلق عليه العامة «ترنج» ويشبه أيضاً الأترج الذي في بلاد الشام ، والذي يطلق عليه العامة في سورية «الكّبّاد» لكن الذي في البلاد المذكورة طعمه حامض يشبه الليمون في حموضته تقريباً ، قال في القاموس : ١٠٧٠١ «والأُتْرُجَّ والأَتْرُجَّة ، والترُنْجَة والتُّرُنْجِ (م) (قلت أي معروف) حَامَضُهُ مُسَكِّنٌ عُلْمَةَ النساء يجلو ويجلو اللون والكَـلَـف ، وقشْـرُهُ في الثياب يمنع السوس » انتهى قلت : فقوله «وحامضه» يدل على أنه أنواع منه حامض ومنه حلو ، وبذلك يتضح معى الحديث «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب » فالأترجه التي من النوع الحلو ينطبق عليها هذا الوصف تمامًا ، والظاهر أن هذا النوع كان معروفًا في زمنه صلى الله عليه وسلم . وأما قول المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على الموطأ ٢: ٨٣٢ – بعد أن ساق كلام الفيروز آبادي في القاموس ـــ « وبعد فما هو هذا المعروف ؟ » فالظاهر أن الأترج غير موجود في مصر ، والله أعلم – لذلك لم يعرفه .

<sup>(</sup>١) الكَثَر : جُمَّار النخل ، وهو شحمه الذي في وسط النخلة .

رواه أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) والنسائي (١) والترمذي (٥) وأبو حاتم البُسْتَي (٦) ، ورجاله رجال الصحيحين .

المعب (سمعت المعب (المعب الله عليه وسلم الحريب عمرو بن شعيب (سمعت رجلا من مُزَيْنة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الحريب قراب التي توجد في مرَاتِعها (^) ؟ قال : فيها ثمنها مرتبن ، وضرب نكال (٩) » (١٠) .

الله الله القطع إذا بلغ ما يؤخذ ثمن المجرَنُ الخ ... » .

- (۲) في كتاب الحدود ــ ١٣٦٤ ــ ح ٤٣٨٨ .
  - (٣) في كتاب الحدود \_ ٢٥٩٣: و ٢٥٩٤ .
    - (٤) في كتاب قطع السارق ــ ٨٠: ٨ و ٨١ .
  - (٥) في كتاب الحدود ــ ٤: ٥٢ ــ ح ١٤٤٩ .
- (٦) لم يطبع صحيح ابن حبان ، وليس تحت يدي مخطوطة منه .
  - (٧) الحريسة : فعلية بمعنى مفعولة ، أي التي لها من يحرسها .
- (٨) في المخطوطة « التي تؤخذ في مرابعها » وهو تصحيف من الناسخ . والمعنى : تؤخذ وهي في مكان رعيها .
- (٩) في المخطوطة «نكالا» وهو خطأ من الناسخ ، والنكال : العقوبة .
  - (١٠) أحمد في المسند ــ ٢٠٣٠ و٢٠٣ .
- (١١) عطنه : العَطَنَ مبرك الإبل،أي ما أخذ من الموضع المخصص لبروك الإبل .

<sup>(</sup>١) في المسند \_ ٢: ٤٦٣ .

رواه أحمد(١) والنسائي(٢) وابن ماجه(٣) معناه ، وزاد النسائي(٤) : «وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجـَلكـَات نكال ٍ» (٥)

۱۷٤٥ ـ ولاحمد (٦) من حديث عمرو بن شعيب «ومن استطلقها

من عيقال (٧) أو استخرجها من حيفش (٨) فعليه القطع الخ ... ١ (٩)

17٤٦ - وعن ابن عُمر رضي الله عنهما « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تَعَافَوا (١٠) الحدود فيما بينكم ، فما بلغني (من حَدَّ) فقد وَجَب » (١١)

#### رواه أبو داود (۱۲) والنسائي (۱۳) بإسناد جيد .

<sup>(</sup>١) في المسند - ٢: ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) في كتاب قطع السارق – ٨: ٧٩ ، بمعناه كما قال المصنف.

<sup>(</sup>٣) في كتاب الحدود – ٢٥٥٢ – ح ٢٥٩٦ بمعناه أيضاً .

<sup>(</sup>٤) الزيادة في الحديث السابق نفسه والصفحة نفسها من سنن النسائي .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «نكالاً » وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) رسمت في المخطوطة هكذا «ولا أحمد» .

 <sup>(</sup>٧) أي أطلقها بفك رباطها .

 <sup>(</sup>٨) قال في النهاية هو البيت الصغير الحقير ، وقد فسرها الراوي
 للحدث بأنها هنا المظال ، أي التي يظل بها الماشية .

<sup>(</sup>٩) أحمد في المسند - ١٨٦:٢ .

<sup>(</sup>١٠) أي تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إليَّ .

<sup>(</sup>١١) أي وجب إقامته ولا يجوز للإمام قبول العفو أو إسقاط الحد ، لأن الحد حق الله .

<sup>(</sup>١٢) في كتاب الحدود – ١٣٣٤ – ح ٤٣٧٦ .

<sup>(</sup>١٣) في كتاب قطع السارق – ١٣:٨.

# باب خِدِّ اللهِ اللهُ ال

الله عليه الله عليه الله عنهما «عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما أسْكَرَ كثيره ُ فقليله حرام » .

رواه أحمد (١) وابن ماجه (٢) والدارقطني وصححه (٣).

(٣) في كتاب الأشربة — ٢٠٠٤ — ح ٢١ و ٢٢ ، قلت لكن عن على وعائشة ، ولم يخرجه عن ابن عمر ، وقوله «وصححه» كذلك فإني لم أجد للدارقطني فيه تصحيحاً ، بل قال الحافظ الزيليي في «نصب الراية» — كتاب الأشربة — ٢٠٤٤ ما نصه : « وأما حديث علي فأخرجه الدارقطني في سننه عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام . انتهى . وعيسى بن عبد الله عن آبائه تركه الدارقطني » . ثم قال : « وأما حديث وعيسى بن عبد الله عن آبائه تركه الدارقطني في سننه من طرق أخرى عائشة فأخرجه (إلى أن قال) وأخرجه الدارقطني في سننه من طرق أخرى عديدة ، أضربنا عن ذكرها ، لأنها كلها ضعيفة » . وقال الحافظ ابن عديدة ، أضربنا عن ذكرها ، لأنها كلها ضعيفة » . وقال الحافظ ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» — كتاب الأشربة — ٢:٠٠٠ — حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» — كتاب الأشربة وما أسكر كثيره فقليله حرام أخرجه الدارقطني ، وإسناده ساقط » .

<sup>(</sup>١) في المسند – ٩١:٢ .

<sup>(</sup>٢) في كتاب الأشربة ــ ٢:١١٢٤ ــ ح ٣٣٩٢ .

١٧٤٨ ــ وعن جابر: مثله. رواه الحمسة إلا النسائي (١) ، وحسنه الترمذي ، ورُوي من حديث عائشة وعبد الله بن عُمر وعلي وسعد رضي الله عنهم أجمعين .

1789 – وعن أنس قال : «إن الحمر(٢) حُرِّمَتْ ، والحمر(٣) يؤمنذ البُسْرُ والتمر » (١) .

۱۷۵۰ – وعن ابن عمر « أن عمر رضي الله عنهما قال على منبر النبي صلى الله عليه وسلم : « أما بعد : أيها الناس إنه نزل تحريم الحمر وهي من حَمْس : من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير . والحمر

<sup>=</sup> قلت: ولم أرد من إيراد قول الحافظين الزيلعي وابن حجر أن الحديث ضعيف ، بل الحديث قد حسنه الترمذي ، ولكن أردت أن أؤكد أن الحديث لم يخرجه الدارقطي من طريق بن عمر ، وكذلك لم يصححه ، ولم أجد من عزا الحديث من رواية ابن عمر للدارقطي ثم تصحيحه له إلا عبد السلام بن تيمية في المنتقى – كتاب الأشربة – ١٩٢٤ / ٨٩٢٠ – ٢٧٢٦ فالله أعلم .

<sup>(</sup>۱) الترمذي \_ الأشربة \_ ٢٩٢:٤ \_ ح ١٨٦٥ ، وقال : «حسن غريب من حديث جابر » ، وأبو داود \_ الأشربة \_ ٣٢٧:٣ \_ ح ٣٦٨١ ، وأبر ماجه \_ الأشربة \_ ٣١٠٥ \_ ح ٣٣٩٣ ، وأحمد في المسند \_ ٣٤٣:٣ .

<sup>(</sup>٣،٢) في المخطوطة «الخمرة في الموضعين ، وما أثبته هو لفظ البخاري ومسلم وأحمد .

 <sup>(</sup>٤) البخاري – الأشربة – ٢٠:١٠ – ح ٥٥٨٥ ، واللفظ له ،
 ومسلم – الأشربة – ٣:١٥٧١ – ح ٧ ، وأحمد في المسند – ١٨٣:٣ .

ماخامَرَ العقل . وثلاث(١) وَد د ْتُ أَن النبي صلى الله عليه وسلم كانعهد الينا فيهن عَهداً ننتهي إليه الحَد ُ والكَالاَلة وأبواب من أبواب الربا » . متفق عليهما (٢) .

۱۷۵۱ – وعنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كل مُسْكيرٍ خَمْر ، وكل خَمْرِ حرام » (٣) .

الفظ: « كل مُسْكِر خمر ، وكل مسكر (١)
 حرام » . رواهما مسلم(٥) .

۱۷۵۳ – وعن وائل بن حُبَجْر أن طارق بن سُوَيِّد الحُعْفِي «سَأَل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر ، فنهاه أو كره له(٢) أن يصنعها . فقال : إنما أصنعها للدواء . فقال : إنه ليس بدواء ، ولكنه داء » .

رواه مسلم (٧) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «فكنت» بدل قوله «وثلاث»!.

<sup>(</sup>٢) البخاري – الأشربة – ١٠: ٥٥ – ٥٥٨٥ ، ومسلم – التفسير –

٢٣٢٢:٤ - ح ٣٣ ، كلاهما بألفاظ مقاربة للفظ المصنف .

<sup>(</sup>٣) مسلم – الأشربة – ٣: ١٥٨٨ – ح ٧٥ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « وكل خمر » و هو سبق قلم من الناسخ ، إذ تصير ألفاظ الحديث السابق .

 <sup>(</sup>٥) مسلم — الأشربة —٣: ١٥٥٧ — خ ٧٧ و ٧٤ .

<sup>(</sup>٦) لفظ «له» ليست في النسخ المطبوعة التي بين يدي .

<sup>(</sup>٧) مسلم – الأشربة – ١٥٧٣:٣ – ح ١٢ قلت : وأخرجه أحمد في المسند – ٣١١:٤ ، وأخرجه غيرهما أيضاً .

1۷۵٤ – وقال ابن مسعود في السّكر (١): « إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرَّم عليكم ». رواه البخاري (٢) ، ورواه أحمد (٣) وغيره منحديث حسان بن مُخارق عن أم سلمة مرفوعاً ، وصححه ابن حبان وغيره .

1۷۵۵ – وعن أنس قال : « أُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر ، فجلده بجريدتين نحو أربعين . قال : وفعله أبو بكر . فلما كان عمر استشار الناس (ف) قال عبد الرحمن بن عوف : أَحَفَّ (١) الحدود ثمانين ، فأمر به عمر بن الحطاب » .

(٣) لم أجده في مسند أحمد ، ومن قرطست مسند أم سلمة رضي الله عنها في المسند وهي في المجلد السادس من ص ٢٨٩ إلى ص ٣٢٤ حديثاً بعناية فلم أجد الحديث ، ثم رجعت إلى ترتيب المسند المسمى « الفتح الرباني » للساعاتي ، باب النهي عن التداوي بما حرمه الله ، فلم أجده أيضاً ، ورجعت إلى المنتقى لابن تيمية فلم يَعْنُ الأثر لغير البخاري . ورجعت للم المنافظ ابن حجر ، فعزاه للبيهقي وابن حبان ، ورجعت إلى التلخيص الحبير » للحافظ أيضاً فحل لي المشكلة فأفاد أن حديث « إن الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم » . ذكره البخاري تعليقاً عن ابن الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم » . ذكره البخاري تعليقاً عن ابن أم سكمة وأما حديث « إنه ليس بدواء ولكنه داء » فأفاد أنه رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان من حديث علقمة بن وائل عن وائل ابن حجر الخ ... » انظر التلخيص الحبير – كتاب حد شارب الحمر – الحديث أصلا ، والله أع ملم أم سلمة ولا عن غيرها ، والله أعلم .

(٤) منصوب بفعل محذوف تقديره : اجلده كأخف الحدود ، أو اجعل حَدَّهُ أخفَّ الحدود .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « المُسْكير » وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) البخاري ــ الأشربة ــ ٧٨:١٠ ــ باب ١٥ .

متفق عليه ، وهذا لفظ مسلم(١) وهو أتَمَّ ، ولم يذكر البخاري مشورة الناس ولا قول عبد الرحمن .

۱۷۵۲ – وله عن حُضَيْن بن المنذر أبي ساسان (۲) قال : «شهدت عثمان بن عفان أتي (۳) بالوليد (٤) قد صلى الصبح ركعتين ، ثم قال : أزيدكم ؟ فشهد عليه رجلان (٥) أحدهما حُمران أنه شرب الحمر ، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ . فقال عثمان : إنه لم يتقيأ حتى شربها . فقال : يا علي قم فاجلده . فقال علي : قم يا حسن فاجلده . فقال الحسن : وَلَ حَارَها من تولّى قارَها (٢) . فكأنه وَجَدَ عليه (٧) ، فقال : يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده ، وعلي يَعُدُ حتى بلغ أربعين ، فقال : أمْسيك .

<sup>(</sup>۱) مسلم – الحدود – ۳: ۱۳۳۰ – ح ۳۰ ، والبخاري – الحدود – ۲۲:۱۲ – ح ۲۷۷٦ ، وأحمد في المسند – ۲۱۵:۳ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « وله عن حصين بن المنذر أبا سان » وهو تصحيف وخطأ من الناسخ ، فإن «حُضّين» بالضاد المعجمة لا بالصاد . « وأبا » علها الجر وعلامة جرها الياء ، إلا على لغة « إن أباها وأبا أباها » :

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «أتي» بدون واو .

<sup>(</sup>٤) الوليد هذا هو الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيَّط ، أُتِي به من الكوفة وقد كان والياً عليها .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «رجلين» وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) الحارّ الشديد المكروه والقارّ البارد الهنييء الطيب ، وهذا مثل من أمثال العرب ، معناه : ول شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها . والمعنى ليتول هذا الجلد عثمان أو بعض أقاربه الأدنيّن .

<sup>(</sup>٧) أي غضب عليه .

ثم قال : جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين ، وكل "سُنـّة ، وهذا أحب إلي " » (١) .

الله عليه وسلم / الله عليه وسلم / النبي صلى الله عليه وسلم / قال في شارب الحمر : « إذا شرب فاجلدوه ، ثم إذا شرب فاجلدوه ، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه » .

رواه أحمد واللفظ له(٢) وأبو داود(٣) وابن ماجه(٤) والترمذي(٠) ، ورواته ثقات ، وقد رَوَى جماعة من الصحابة نحو هذا .

١٧٥٨ – وفي حديث أبي هريرة «وإن شرب الرابعة فاقتلوه» رواه الحمسة إلا الترمذي (١) ، زاد أحمد «قال الزهري : فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران في الرابعة فخلتي سبيله» . (٧)

١٧٥٩ ــ وفي حديث قبيصة بن ذُوَيْب قال : «فَجَلَدَهُ في الرابعة ، ورُفع القتلُ ، وكانت رُخصة » .

<sup>(</sup>۱) مسلم - الحدود - ۱۳۳۱ - ح ۲۸ .

<sup>(</sup>٢) أحمد في المسند - ٩٦:٤ :

<sup>(</sup>٣) في كتاب الحدود – ١٦٤:٤ – ح ٤٤٨٢ ٠

<sup>(</sup>٤) في كتاب الحدود - ۲: ۸۰۹ - ح ۲۰۷۳ .

<sup>(</sup>٥) في كتاب الحدود – ٤٨٤٤ – ح ١٤٤٤ .

<sup>(</sup>٦) النسائي – الأشربة – ٢٨١٠٨ ، وأبو داود – الحدود – ١٦٤٤ – ح ٤٤٨٤ وابن ماجه – الحدود – ٢٠٩٠ – ح ٢٥٧٢ ، وأحمد في المسند – ٢٠٠٢ .

<sup>(</sup>V) أحمد في المسند - ٢٩١: ٢ .

رواه أبو داود (١) .

۱۷٦٠ ــ وفي الصحيحين «أن ابن مسعود ضرب رجلا بحك بوجود الرائحة » (٢) .

الله عليه عباس قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُنْبِذُ له الزبيب (٣) . في السِّقاء ، فيشرب يومه والغكر وبعد الغد ، فإذا كان مساءُ الثالثة شربه وسقاه ، فإن فَصَلَ شيء أهْراقه » .

رواه مسلم (٤) .

1٧٦٢ – وعنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عما يُنْبَلَدُ في الدُّباء والنَّقير والحَنْتَم والمُزَفَّت » .

متفق عليه (°).

١٧٦٣ - عن بُرَيْدة رضي الله عنه قال : «قال رسول الله

<sup>(</sup>۱) أبو داود – الجدود – ۱۳۵۶ – ح ٤٤٨٥ -

<sup>(</sup>۲) البخاري ــ فضائل القرآن ــ ۷:۹ ــ ح ٥٠٠١ ، ومسلم ــ صلاة المسافرين وقصرها ــ ۱:۱۰ ــ ح ۲٤٩ ، قلت : وقد رواه المصنف بالمعنى ، وله قصة .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «النبيذ» وهو تصحيف من الناسخ أو سبق قلم ،

 <sup>(</sup>٤) مسلم - الأشربة - ٣: ١٥٨٩ - ح ٨٢.

<sup>(</sup>٥) البخاري – الإيمان – ١٢٩:١ – ح ٥٣ ، ومسلم – الأشربة – ٣:١٥٧٩ – ح ٣٩ ، وأحمد في المسند – ٢٢٨:١ .

صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف(١) الأدَم(٢) ، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً » . رواه مسلم (٣) .

١٧٦٤ عن أبي قتادة «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لاتنتبذوا الزَّهْوَ والتمر جميعاً ، ولا تنتبذوا التمر والزبيب جميعاً ، ولكن انتبذوا كل واحد منها على حيد تيه » متفق عليه ، ولفظه للبخاري (٤) .

1۷۲۵ \_ وعن أبي سعيد قال : « نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نَخْلُطَ (بين) الزبيب والتمر ، وأن نخلط البُسْرَ والتمر » (°) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « في ضروف» وهي لهجة الناسخ ، فإنه يلفظ الظاء ضاداً :

<sup>(</sup>٢) أي الجلد ، وفي صحيح مسلم لا توجد لفظ (إلا) لكن القاضي عياض قال «إن في الرواية تغييراً من بعض الرواة ، وصوابه : كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم ، فحذف لفظ الاستثناء ، ولابد منها » فالظاهر أن المصنف أخذ بقول القاضي عياض وأثبت أداة الاستثناء وهي «إلا» والله أعلم :

 <sup>(</sup>٣) مسلم - الأشربة - ٣: ١٥٨٥ - ح ٦٠ ٠

<sup>(</sup>٤) البخاري – الأشربة – ٢٠:١٠ – ح ٥٠٠٢ ، ومسلم – الأشربة – ٣:٥٧٥ – ح ٢٤ ، وأحمد في المسند – ٢٥٥١ و ٣٠٩ ، قلت : ولفظه لمسلم لا للبخاري .

 <sup>(</sup>٥) مسلم – الأشربة – ٣: ١٥٧٥ – ح ٢١.

1777 – وفي لفظ: «من شرب النبيد منكم فليَتَشْرَبُهُ زبيباً فَرَّداً أُو يُسُراً فُرداً و يُسُراً فُرداً » رواهما مسلم (١) .

۱۷۹۷ – عن(۲) أبي بُرْدَة الأنصاري «أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يُجُلْدُ أَحَدُ فوق عشرة أسواط إلا في حَدَّ من حدود الله » متفق عليه . (٣) (٤)

<sup>(</sup>۱) مسلم – الأشربة – ٣: ١٥٧٥ – ح ٢٢ ، بلفظه إلا أن رواية مسلم فيها تقديم التمر على البسر .

<sup>(</sup>٢) كتب في المخطوطة قبل البدء بهذا الحديث بخط عريض ( باب التعزير » وأورد فيه حديث أبي بردة وحده ، وبما أنه قال في أول الباب هذا « باب حد المسكر والتعزير » رأيت من الأنسب حذف هذه الجملة ابتعاداً عن التكرار بدون فائدة :

<sup>(</sup>٣) البخاري ــ الحدود ــ ١٧٦:١٢ ــ ح ٦٨٥٠ ؛ ومسلم ــ الحدود ــ ١٣٣٢:٣ ــ ح ٤٠ ، وأحمد في المسند ــ ٤٥٤٤ .

<sup>(</sup>٤) كتب على حاشية المخطوطة تعليقاً على هذا الحديث ما يلي :

<sup>«</sup> قوله : لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط الخ ... هذا في التعزير ، وبه أخذ أحمد ، والجمهور على جواز الزيادة على العشر ، لكن إلى ثلاثين عند الشعبي وإلى مادون الأربعين على مايراه الإمام بقدر جرمه عند أبي حنيفة والشافعي ، ليكون التعزير قاصراً عن حدود الله في عقوبته ، وأوَّلوا الحديث بأنه لايُزاد على العشرة بالأسواط ، ولكن يجوز الزيادة بالأيدي والنعال » :

## بالجالة العجاريين

1۷٦٨ – عن أنس قال : «قَدَمَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم نَفَرُ من عُكُلُ (١)، فأسلموا . فاجْتَوَوا(٢) المدينة . فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبيل الصدقة ، فيشربوا من أبوالها وألبانها . ففعلوا ، فصَحَوا فارتدوا فقتلوا(٢) رُعَانها ، واستاقوا الإبل ، فبعث في أثارهم ، فأتي بهم . فقطع أيديهم ، وستمال (٤) أعينهم ، ثم لم يحسمهم (٥) حتى ماتوا » متفق عليه ، ولفظه للبخاري . (١)

<sup>(</sup>١) اسم قبيلة ، وهي قبيلة من تيم الرباب ، من عدنان .

<sup>(</sup>٢) أي استوخموها ، أي لم توافقهم .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «وارتدوا وقتلوا» وما أثبته هو لفظ البخاري.

<sup>(</sup>٤) سمل أعينهم : فقأها وأذهب ما فيها ، وفي بعض الروايات «سمر» أي كحلها بمسامير مـحــمـيـّة :

<sup>(</sup>٥) أي لم يضع على مكان القطع ما يقطع به نزيف الدم كالزيت المغلى ونحوه :

<sup>(</sup>٦) البخاري – الحدود – ۱۰۹:۱۲ – ح ۲۸۰۲ بلفظه ، وأخرجه في ثلاثة عشر موضعاً آخر وهي ذات الأرقام ( ۲۳۳ ، ۱۰۰۱ ، ۳۰۱۸ ، ۳۰۱۸ ، ۴۱۹۲ ، ۲۸۰۶ ، ۳۸۰۶ ، ۳۸۰۶ ، ۲۸۰۶ ، ۲۸۰۶ ، ۲۸۰۶ ) لكن بألفاظ مقاربة . وأخرجه مسلم – القسامة – ۲۲۹۳ ۳ – ۲۸۹۹ . وأحمد في المسند – ۱۹۸:۳ .

« – وفي لفظ له أيضاً قال : «فحدثني ابن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود » (١) .

1۷٦٩ – وفي لفظ للنسائي : «فقطع أيديتهم وأرجلهم وستَمـَلَ أُعينهم وصَلَبَهم (٢) .

النبي صلى الله عليه وسلم أعْيُن آولئك الآنهم سَمَلُوا أعين الرُّعاة » (٣)

۱۷۷۱ – وفي حديث عبادة: « من أتى منكم حداً (١) فأقيم عليه فهو كفارتُهُ (٥) ، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله ، إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له (١) ».

۱۷۷۲ – وعن أبي هريرة قال : «جاء رجل فقال : يا رسول الله / أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال : لاتعطه مالك . قال : / أرأيت إن قاتلني . قال : أنت شهيد ، قال : أرأيت إن قتلني . قال : أرأيت إن قتلته . قال هو في النار » .

<sup>(</sup>۱) البخاري – الطب – ۱٤۲:۱۰ تابع حديث ٥٦٨٦ ، وفيه «قال قتادة : فحدثني ... » .

 <sup>(</sup>۲) النسائی - کتاب تحریم الدم - ۷:۷ :

<sup>(</sup>٣) النسائي – كتاب تحريم الدم – ٩٢:٧ :

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «حد».

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « كفارة له » وما أثبته هو لفظ مسلم .

<sup>(</sup>٦) مسلم الحدود - ۱۳۳۳ - ح ٤٣ :

رواهما مسلم (١) وروى الثاني أحمد .

(7) (8) (8) (9) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)

١٧٧٤ – وعن ابن عـمـْرو (٩) رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قـُـتل دون ماله فهو شهيد » .

متفق عليه (١٠) .

<sup>(</sup>١) مسلم - الإيمان - ١٢٤:١ - ح ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «وفي لفظ» والتصحيح من عندي ليستقيم الكلام ، لأن هذا لفظ أحمد :

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «فإن عدا» .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «فإن عدا» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٦،٥) في المخطوطة «فإن أبي» في الموضعين .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة «فإن» وهو خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٨) أحمد في المسند \_ ٢: ٣٣٩.

<sup>(</sup>٩) في المخطوطة « ابن عمر » وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>١٠) البخاري – المظالم – ١٢٣:٥ – ح ٢٤٨٠ ، ومسلم – إيمان – ١٢٤:١ ، وأخرجه أصحاب ١٢٣:١ – ١٢٣:٠ ، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة ، قلت والحديث قد مر في باب صول الفحل برقم :١٦٩٧ :

1۷۷٥ – عن أبي موسى رضي الله عنه « عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة ، كسروا قيسيتكم ، واقطعوا أوتارها ، واضربوا بسيوفكم الحجارة . فإن دُخيلَ على أحدكم بيّنتَهُ فليكن (١) كخير ابني (٢) آدم » رواه الحمسة (٣) .

1777 – عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : « قاتل يعلي بن مُنْيَة – أو ابن أمية (١) – رجلا ، فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته ، – وفي لفظ ثنيتيه – فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أيعض (٥) أحدكم كما يعض الفحل ؟ لا دية له (١) (٧)

وأحمد في المسند ـــ ٤١٦:٤ ، قلت : ولم أجد الحديث في سنن النسائي الصغرى فلعله في الكبرى ، وقوله «قيسيكم» أي أقواسكم ، ولفظ من ذكرتهم «وقطعوا أوتاركم» .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «فليكون» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «بني» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ـــ الفتن ـــ ٤: ١٠٠ ــ ح ٤٢٥٩ والترمذي ـــ الفتن ــ ٤: ٤٩٠ ــ ح ٢٢٠٤ ، وابن ماجه ـــ الفتن ــ ٢: ١٣١٠ ــ ح ٣٩٦٦ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «قاتل يعلى بن أمية أو ابن منبه » وفيه خطأ وتقديم وتأخير .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «أيعظ» وهو خطأ من الناسخ:

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «لادية لك».

<sup>(</sup>٧) مسلم – القسامة – ٣: ١٣٠٠ – ح ١٨ ، والبخاري – الديات – ١٨٠ ، وأخرجه أصحاب ٢١٩:١٢ – ح ٢٨٠ ، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا أبا داود . قلت والحديث قد كرره المصنف فقد مر في باب صول الفحل برقم ١٦٩٩ ،

۱۷۷۷ – عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال : لو أن امراً اطلع عليك (بغير إذن) فحذفته بحصاة (١) ففقات عينه لم يكن عليك جُناح » .

متفق عليهما ، ولفظهما لمسلم (٢) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «بعصات» وفيها خطأ في الرسم وتصحيف .

<sup>(</sup>٢) البخاري – الديات – ٢٤٣:١٢ – ح ٢٩٩٠ ، ومسلم – الآداب – ١٦٩٩:٣ – ع ٤٤ ، وأحمد في المسند – ٢٤٣:٢ ، ولفظ الحديث الأخير هذا للبخاري ، ولفظ مسلم « ما كان عليك من جُناح » . قلت وقد كرر المصنف هذا الحديث أيضاً ، فقد مر في باب صوّل الفحل برقم ١٧٠٠ .

# بالقنالها المعنا

۱۷۷۸ — عن علي رضي الله عنه قال : «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : سيخرج قوم في آخر الزمان حُد ثاء (١) الأسنان سفهاء الأحلام ، يقولون من خير قول البرية ، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرَّمية ، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً (٢) لمن قتلهم يوم القيامة » .

متفق عليه ، ولفظه للبخاري (٣) .

۱۷۷۹ \_ وفي مسلم « يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الدين إلى آخره » (؛) .

١٧٨٠ ـ عن مروان بن الحسكم قال : « صرخ صارخ لعلي

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «حدثا» وسقطت الهمزة لأن الناسخ لايرسمها في مثل هذا ، والمعنى صغار السن .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «أجر» وهو خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>۳) البخاري – المناقب – ٦١٨:٦ – ح ٣٦١١ ، ومسلم – الزكاة – ٧٤٠:٢ – ح ١٤٢ :

 <sup>(</sup>٤) مسلم - الزكاة - ٧٤١:٢ - ح ١٤٣ .

رضى الله عنه يوم الجمل: لاينُقْتَلَن مدبر (١) ولا يذفف على جريح (٢)، ومن أغلق بابه فهو آمن ».

رواه سعید (۳) .

۱۷۸۱ ــ عن الزهري قال: «هاجَت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن لا يُقاد َ أَحَدٌ، ولا يُؤْخَلَا مال أحد على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه».

ذكره أحمد في رواية الأثرم واحتج به (؛) .

۱۷۸۲ – عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه ، فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية » .

متفق عليه ، ولفظه للبخاري (٥) .

۱۷۸۳ – عن أبي ذر رضي الله عنه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من فارق الجماعة شبراً فقد حَلَعَ رِبْقَهَ الإسلام من عنقه » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «مدبراً» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) أي لايُجُهّز عليه .

<sup>(</sup>٣) لم يطبع سنن سعيد بن منصور مما يتعلق بهذا الباب ، وانظر قريباً من ذلك المغنى – قتال أهل البغى – ٦٣:١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر قريباً من ذلك المغني ــ قتال أهل البغي ــ ٦١:١٠ و٦٢ .

<sup>(</sup>٥) البخاري ــ الفتن ــ ١٣:٥ ــ ح ٧٠٥٤ ، ومسلم ــ الإمارة ــ ١٤٧٧:٣ ــ ح ٥٥ ، وأحمد في المسند ــ ٢:٥٧١ .

#### رواه أحمد (١) وأبو داود . (٢)

1۷۸٤ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء . (٣) كلما هلك نبي خلفه بني (٤) ، وإنه لا نبي بعدي . وإنه سيكون خلفاء فيكثرون (٥) . قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : فوابيعة الأول فالأول ، ثم أعطوهم حقهم ، فإن الله سائلهم عما استرعاهم » . متفق عليه . (١)

الله عن عَرَّفَجَة الأشجعي رضي الله عنه قال : «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أناكم وأمْرُكم جميع (٧) على رجل واحد ، يريد أن يَشُقَّ عَصَاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه» .

رواه مسلم . (٨)

<sup>(</sup>١) في المسند \_ ه: ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) في كتاب السُّنة - ١٤١:٤ - ح ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) أي يتولون أمورهم ويرعون شئونهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية ، والسياسة هي القيام على الشيء بما يصلحه .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « فكلما هلك نبيآ خلفه نبيآ » وهو خطأ من الناسخ :

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «فيكثروا» وما أثبته هو لفظ البخاري ، ولفظ أحمد ومسلم «فتكثر».

 <sup>(</sup>٦) البخاري - الأنبياء - ٦: ٩٥٥ - ح ٣٤٥٥ ، ومسلم - الإمارة ٣: ١٤٧١ - ح ٤٤ ، وأحمد في المسند - ٢٩٧٠ .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة «جميعاً» وهو خطأ من الناسخ :

<sup>(</sup>٨) مسلم – الإمارة – ٣: ١٤٨٠ – ح. ٦٠ . إ

# بالب جيد المرتاح

الله عليه وسلم قال : اذهب إلى اليمن ، ثم أنبعك مُعاذ بن جبل . فلما قدم ألقى له قال : اذهب إلى اليمن ، ثم أنبعك مُعاذ بن جبل . فلما قدم ألقى له وسادة / وقال : انزل . وإذا رجل عنده مُوثَق ، قال : ماهذا ؟ قال : كان يهودياً فأسلم ثم تهَوَد . فقال : اجلس . قال : لا أجلس حتى يُقتل . قضاء (۱) الله ورسوله ثلاث مرات ، فأمر به فقتُتل » .

متفق عليه . (٢)

۱۷۸۷ – ولای داود هذه القصة «وأن أبا موسى دعاه عشرین لیلة أو قریباً منها. فجاء معاذ فدعاه فأبی ، فضرب عنقه » (۳).

۱۷۸۸ – عن محمد بن عبد الله بن عبد القاري قال: «قدم على عمر رجل مُغَرَّبة حَبَر ؟ (٤) من قبل أي موسى ، فسأله عن الناس

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «قضى » وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) البخاري – استتابة المرتدين – ٢٦٨:١٢ – ح ٦٩٢٣ ، ومسلم

ـــ الإمارة ـــ ١٤٥٦:٣ ـــ ح ١٥ ، وأحمد في المسند ـــ ٤٠٩:٤ .

<sup>(</sup>٣) أبو داود – الحدود – ١٢٧٤ – ح ٤٣٥٦ .

<sup>(</sup>٤) أي هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد .

فأخبره ، ثم قال : هل (كان فيكم ) من قال نعم . رجل كفر بعد إسلامه . قال : فما فعلم به ؟ قال : قرَّبناه ، فضربنا عنقه . قال : فهلا حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه كل يوم رغيفاً واسْتَتَبْتُمُوهُ لعله يتوب ويراجع أمر الله عز وجل (ثم قال عمر : ) اللهم إني لم أحضر ، (ولم آمرٌ) ولم أرض ، إذ بلغني » رواه مالك (١) والشافعي والنسائي (٢) .

1۷۸۹ – عن عكرمة قال : « أُتي علي ّرضي الله عنه بزنادقة ، فأحرقهم . فبلغ ذلك ابن َ عباس فقال : لو كنتُ أنا لم أحرَّقهم ، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تعذبوا بعذاب الله ، ولقتلتُهم ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بَدَّل دينه فاقتلوه » .

رواه البخاري (٣) .

١٧٩٠ – وزاد البيهقي « فبلغ ذلك علياً فقال : وَيَـْحَ ابن أُمِّ الفضل ، إنه لَـغَـوَّاص على » (٤) .

۱۷۹۱ – عن عكرمة قال حدثنا ابن عباس «أن أعمى كانت له أم ولد (°) تشتم النبي صلى الله عليه وسلم ، وتقع فيه ، فينهاها فلا تنتهي

<sup>(</sup>١) في الموطأ – الأقضية – ٢:٧٣٧ – ح ١٦.

<sup>(</sup>٢) لم أجده في سنن النسائي الصغري ، فلعله في سننه الكبرى .

<sup>(</sup>٣) البخاري – استتابة المرتدين – ٢٦٧:١٢ – ح ٦٩٢٢ .

<sup>(</sup>٤) سنن البيهقي .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة هنا زيادة «وكانت» بعد «أم ولد».

ويزجرها فلا تنزجر ، قال : فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم ) وتشتمه ، فأخذ المغوّل فوضعه في بطنها فاتكأ عليه فقتلها . فوقع بين رجليها طفل(۱) ، فلمَطّخت ما هناك بالدم . فلما أصبح ذركر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم . فجمع الناس ، فقال : أنشد الله رجلا(۲) فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام ، فقام الاعمى يتخطى(۲) الناس وهو يتزر لرزل (٤) حتى قعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنا صاحبها . كانت تشتمك وتقع فيك ، فأنهاها فلا (٥) تنزجر ، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين ، وكانت بي رفيقة . فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك . فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :

رواه أبو داود (٧) ، وهذا لفظه ، والنسائي (٨) واحتج به أحمد في

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «طفلاً» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «رجل» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة زيادة «رقاب» بعد «يتخطى».

<sup>(</sup>٤) كتب في حاشية المخطوطة قبالة هذه الكلمة ما يلي : «أي يمشي مضطرباً » .

<sup>(</sup>٦،٥) في المخطوطة «ولا» في الموضعين .

<sup>(</sup>٧) أبو داود \_ الحدود \_ ١٢٩:٤ – ح ٤٣٦١ .

<sup>(</sup>٨) في كتاب تحريم الدم – ٩٩:٧.

<sup>-</sup> YOV -

رواية ابنه عبد الله . والميغوّل بالمعجمة ، قال الخطابي (١) هو شبّهُ (٢) المشمّل (٣) دقيق ماض » .

الله عليه الله عليه وسلم قال : ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يُهمَوِّدانه أو يُنْصِّرَانه أو يُمنَجِّسانه ، كما تُنْتَجُ البهيمةُ (بهيمةً) جَمْعاء (٤)، هل تُحِسُّون فيها (من) جَدَّعاء (٥) ؟ ثم يقول أبو هريرة : (فطرة الله التي فطر الناس عليها) الآية (٦) » (٧).

۱۷۹۳ – وفي رواية « أرأيت من يموت منهم وهو صغير ؟ قال : الله أعلم بما كانوا عاملين » متفق عليهما (^) .

<sup>(</sup>۱) في كتاب معالم السنن ــ كتاب الحدود ــ ١٩٩:٦ تعليقاً على هذا الحديث .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «شبيه» .

<sup>(</sup>٣) قال في القاموس – ٤١٤:٣ « مشمل كمنبر سيف قصير يتغطى بالثوب .

<sup>(</sup>٤) أي كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء ، أي مجتمعة الأعضاء سليمة من النقص .

<sup>(</sup>٥) الجدعاء هي القطوعة الإذن أو غيرها من الأعضاء .

<sup>(</sup>٦) سورة الروم ــ آية ٣٠ .

 <sup>(</sup>۷) البخاري \_ الجنائز \_ ۳:۹۱۳ \_ ح ۱۳۵۸ ، ومسلم \_ القدر \_
 ۲۰٤۷: ٤ ، وأحمد في المسند \_ ۲۳۳:۲ .

<sup>(</sup>۸) البخاري – الجنائر – ۲:۰۵۳ – ۱۳۸۶ ، ومسلم – القدر – ۲۰۶۹:۶ – ۲۷

1۷۹٤ – عن ابن مسعود رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد قتل عقبة ابن أبي مُعيَّط ، قال : من للصبية ؟ قال : النار » . رواه أبو داود (١) والدار قطني في الأفراد (٢) وقال : « النار لهم ولابيهم » .

۱۷۹۵ ــ وعن عروة قال : «أسلم علي ٌ رضي الله عنه وهو ابن ثمان سنين » . رواه البخاري في تاريخه (۳) .

1۷۹٦ - وقد صَحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه عرض الإسلام على ابن صَيّاد صغيراً » (٤) .

۱۷۹۷ – عن أنس « أن يهودياً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : / ۱۷۹۷ أشهد أنك رسول الله ، ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا / ۲۸۳ على صاحبكم » . ذكره أحمد محتجاً به . (°)

۱۷۹۸ عن بَجَالة بن عبيد قال : « كنت كاتباً لَجَزْء بن معاوية عم الأحنف ابن قيس ، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ، وفرقوا بين كل ذي متحرَّم من المجوس ، وانهوهم

<sup>(</sup>۱) في كتاب الجهاد - ۳: ۳ - ح ۲۲۸۲ .

 <sup>(</sup>٢) كتاب الأفراد للدارقطني لم يطبع وليس تحت يدي منه نسخة مخطوطة .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير – القسم الثاني من الجزء الثالث – ترجمة على ابن أي طالب ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٤) الحديث في البخاري - كتاب الجنائز - ٢١٨:٣ - ح ١٣٥٤ .

<sup>(</sup>٥) لم أجده في المسند ، في مسند أنس ، فلعله ذكره في غير المسند والله أعلم .

عن الزَّمْزَمَة (١) . فقتلنا ثلاثة (٢) سواحر ، وجعلنا نفرق بين الرجل وحريمه في كتاب الله عز وجل » رواه أحمد (٣) وأبو داود (٤) .

۱۷۹۹ – وللبخاري «منه التفريق بين ذي المحارم (°) ».

«أن حفصة (زوج النبي صلى الله عليه وسلم) قتلت جارية لها سَحَرَتُها وقد كانت دَبِّرَتُها (١) ، فأمرت بها فقتُلت » .

رواه مالك في الموطأ (٧) .

۱۸۰۱ - عن جَنْدَب قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حَدَّ الساحر ضربة بالسيف » .

<sup>(</sup>١) الزمزمة : قال في النهاية ــ ٣١٣:٢ « هي كلام يقولونه عند أكلهم بصوت خفي »

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «ثلاث» وما أثبته هو لفظ أحمد وأبي داود .

<sup>(</sup>٣) في المسند \_ ١٩٠:١ .

<sup>(</sup>٤) في كتاب الحراج والإمارة والفيء ــ ٣٠٤٣ ــ ح ٣٠٤٣.

<sup>(</sup>٥) البخاري – الجزية والموادعة – ٢٥٧:٦ – ح ٣١٥٦ .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « وكانت قد دبرت » ومعنى دبرتها : عَلَقَتَ عَلَقَتَ عَلَقَهَا عَلَى مُوتَها .

 <sup>(</sup>٧) في كتاب العقول - ٢: ١٧٨ - ح ١٤.

رواه الدارقطني (١) والترمذي (٢) ، وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ، وإسماعيل المكي يُضَعَّف من قبِلَ حفظه (٣) ، والصحيح عن جندب موقوف .

<sup>(</sup>١) في كتاب الحدود والديات – ١١٤:٣ – ح ١١٢ .

<sup>(</sup>۲) في كتاب الحدود ــ ٢٠:٤ ــ ح ١٤٦٠ .

<sup>(</sup>٣) في نسخة الترمذي المطبوعة «واسماعيل بن مسلم المكي يُضعَف في الحديث ».

## المالك ال

النبي الله عنه «أن النبي وقاص رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم المسلمين في المسلمين جُرْماً من سأل عن شيء لم يُحرَّم ، فحرُرِّم من أجل مسألته » (٢)

۱۸۰۳ – عن جابر رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحُمُر الأهلية ، وأذن في لحوم الحيل » (٣) .

۱۸۰۶ – عن أبي ثعلبة رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع » متفق عليه (١) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « عن سعيد » وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) البخاري – الاعتصام – ٢٦٤:١٣ – ح ٧٢٨٩ ، ومسلم –

الفضائل – ١٨٣١:٤ – ح ١٣٣ وأبو داود – السُّنة – ٢٠١:٤ – ح ٤٦١٠ ، وقد تصرف المصنف فيه تصرفاً يسيراً .

<sup>(</sup>٣) البخاري – المغازي – ٤٨١:٧ – ح ٤٢١٩ ، ومسلم – الصيد والذبائح – ١٥٤١:٣ – ح ٣٦ ، واللفظ لمسلم ، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة .

<sup>(</sup>٤) البخاري – الذبائح والصيد – ٢٥٣:٩ – ح ٥٥٢٧ ، ومسلم – الصيد والذبائح – ١٥٣:٣ – ح ١٤ و١٤ ، وزاد قوله «أكل» قبل «كل ذي ناب » ورواه أحمد في المسند – ١٣٢:٤ لكن عن المقدام بن معد يكرب .

10.0 – عن ابن عباس رضي الله عنهما قال « نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلّب من الطبر» (١) عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع فأكله حرام » رواهما مسلم (٢) .

۱۸۰۷ – وعنه في القنفذ قال : « ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : خبيثة من الحبائث » .

رواه أحمد (٣) وأبو داود (٤) من رواية عيسى بن نُميَـُلة عن أبيه وفيه جهالة .

وفيه «كنت عند ابن عمر ، فسئل عن القُنْفُذ فتلا : (قل لا أجد فيما أوحي إلي عمر ما على طاعم يطعمه) (٥) الآية . فقال شيخ(١) عنده : سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : خبيثة من الحبائث . فقال ابن عمر : إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال » . رواه أحمد وأبو داود » (٧) .

<sup>(</sup>١) مسلم – الصيد والذبائح – ٣: ١٥٣٤ – ح ١٦٠.

 <sup>(</sup>۲) مسلم - الصيد والذبائح - ۳: ۱۹۳۶ - ح ۱۰ .

<sup>(</sup>٣) في المسند - ٢٨١:٢ .

<sup>(</sup>٤) في كتاب الأطعمة – ٣: ٢٥٤ – ح ٣٧٩٩ :

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام – آية ١٤٥ .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «الشيخ» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٧) هذا الحديث هو تتمة للحديث السابق ، وهو في المواضع التي أشرت إليها نفسها .

۱۸۰۸ – عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهُد هُدُدِ والصَّرد » رواه أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) ، ورواته ثقات .

۱۸۰۹ وعن أنس رضي الله عنه قال : « انفجنا(؛) أرنباً بمَرِّ الظهران(<sup>°</sup>) فسعى القوم فلَغبوا (<sup>°</sup>) وأدركتها فأخذتها ، فأتيت بها أبا طلحة ، فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها ، فقبله » (<sup>°</sup>).

١٨١٠ عن ابن عُمر / « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضب :
 لا آكله ولا أُحرَّمُه » (^) .

YAE/

<sup>(</sup>١) في المسند \_ ٣٣٢:١ .

<sup>(</sup>٢) في كتاب الأدب \_ ٢:٧٦٧ \_ ح ٢٦٧٥ .

<sup>(</sup>٣) في كتاب الصيد ــ ٢:٧٤:٢ ــ ح ٣٢٢٤ ، والصرد هو طاثر يصطاد صغار الطير .

<sup>(</sup>٤) أي أثرْنا ونَفَرْنا .

<sup>(</sup>ه) موضع قريب من مكة . على خمسة أميال منها من جهة المدينة . وقيل ستة عشر ميلا وهو الراجح ، وجزم به البكري .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «فغلبوا» وهو تصحيف من الناسخ ، ومعنى لغبوا تعبوا وأعيوا .

<sup>(</sup>۷) البخاري – الهبة – ۲۰۲۰ – ح ۲۰۷۲ ، ومسلم – الصيد والذبائح – ۱۰٤۷:۳ – ح ۵۳ ، وأحمد في المسند – ۱۱۸:۳ ، قلت وأخرجه الأربعة إلا أبا داود .

<sup>(</sup>٨) مسلم ــ الصيد والذبائح ــ ١٥٤٢:٣ ــ ح ٤٠ و ٤١ ، والبخاري ــ الذبائح والصيد ــ ٦٦٢:٩ ــ ح ٥٥٣٦ ، وأحمد في المسند ــ ١٣:٢ .

۱۸۱۱ – وفي حديث ابن عباس « أن خالداً قال : أحرام الضب يا رسول الله ؟ قال : لا . ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدُ ني أعافُه(١) ، قال خالد : فاجْتَرَرْتُه فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر » (٢) .

١٨١٢ – وعن ابن أبي أوفي رضي الله عنه قال : « غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد».

متفق عليها (٣) .

1۸۱۳ – وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال : «قلت بلابر : الضبع صيد هي ؟ قال : نعم . قلت : آكلُها ؟ قال : نعم . قلت : أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم » (؛) .

<sup>(</sup>١) أي أكرهه تعذراً .

 <sup>(</sup>۲) البخاري – الذبائح والصيد – ۲۶۳:۹ – ح ۵۵۳۷ ، ومسلم – الضيد والذبائح – ۱۵٤۳:۳ – ۶۶ ، وأحمد في المسند – ۶۹:۸ .

<sup>(</sup>٣) البخاري – الذبائح والصيد – ٦٢٠:٩ – ح ٥٤٩٥ ، ومسلم – الصيد والذبائح – ١٥٤٦:٣ – ح ٥٢ ، وأحمد في المسند – ٣٥٣:٤ .

<sup>(</sup>٤) الترمذي – الحج – ٢٠٧:٣ – ح ٨٥١ ، وأخرجه في – الأطعمة – ٢٠٢٠ – ح ٨٥١ ، وأخرجه أبو داود – الأطعمة – ٣: ٣٠٥ – ح ٣٠٠١ ، وأخرجه أبو داود – الأطعمة به ٣: ٣٠٥ – ح ٣٠٠١ ، لكن بلفظ « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال : هو صيد ، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم » ، والنسائي – الصيد – ٢٠٧٠: ١٠٧٠ – وابن ماجه – الصيد – ٢٠٧٠: ١٠٧٠ – ح ٣٢٣٠ ، وأحمد في المسند – ٣١٨:٣ .

رواه الحمسة ، وصححه البخاري (١) والترمذي . وعبد الرحمن ثقة روى له مسلم .

١٨١٤ – وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالية » (٢) .

رواه الخمسة (٣) إلا ابن ماجه ، وصححه البرمذي ، ورواته ثقات .

الله عليه وسلم عن أكل الجلالية وألبانها » .

رواه الخمسة إلا النسائي(؛) ، وهو من رواية ابن إسحق ، وحسنه الترمذي ، وذكر أنه رُوي مرسلا .

١٨١٦ – وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من دخل حائطاً فليأكل ، ولا يتخذ خُبُنْــَة (°) » .

<sup>(</sup>١) لم أدر ما جاء بهذه الجملة هنا «وصححه البخاري» فلعلها سبق قلم من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) الحَلالَة : هي التي تأكل الحلة ، وهي الأقذار .

<sup>(</sup>٣) أبو داود – الأطعمة – ٣٥١:٣ – ٣٧٨٦ ، والترمذي – الأطعمة – ٢١٢:٧ ، والنسائي – الضحايا – ٢١٢:٧ ، وأحمد في المسند – ٢٢٦:١ .

 <sup>(</sup>٤) الترمذي ــ الأطعمة ــ ٢٠٠٤ ـ ١٨٢٤ ، وقال « حسن غريب . وأبو داود ــ الأطعمة ــ ٣٥١:٣ ــ ح ٣٧٨٥ ، وابن ماجه ــ الذبائح ــ ٢٠٦٤:١ ــ ٢١٨٩ .

<sup>(</sup>٥) الخُبْنَة : معطف الإزار وطرف الثوب ، أي لا يأخذ منه في ثوبه .

رواه ابن ماجه (۱) والترمذي (۲) ، ورواته ثقات .

۱۸۱۷ – وعنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يتحلُبُنَ (٢) أحد ماشية أحد إلا بإذنه ، أيتُحبُ أحد كم أن تتُوْتَى مشربَتَهُ (٤) أحد ماشية أحد إلا بإذنه ، فينتثل (٥) طعامتُه ؟ إنما (١) تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعمتهم . فلا يتحلُبُنَ (٧) أحد ماشية أحد إلا بإذنه » . متفق عليه (٨) . أحد ماشية أحد إلا بإذنه » . متفق عليه (١٨١٨ – وعن أبي نضرة (١) عن أبي سعيد رضي الله عنه « أن النبي

<sup>(</sup>۱) في كتاب التجارات – ۲۲۲۲ – ح ۲۳۰۱ .

<sup>(</sup>٢) في كتاب البيوع – ٥٨٣:٣ – ح ١٢٨٧ ، وقال «حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سُلم .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « لا يحتلبن أحدكم » وما أثبته هو لفظ الشيخين .

 <sup>(</sup>٤) المَشْربة : بفتح الميم ، وفي الراء لغتان الضم والفتح ، وهي
 كالغرفة يُخزن فيها الطعام وغيره .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «فيثل» وهو تصحيف من الناسخ ومعنى ينتثل أي يُنشَر كله ويُرْمَى ، وفي لفظ لمسلم «فيُنْتَقَلَ».

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «وإنما» والذي أثبته هو لفظ مسلم ، ولفظ البخاري وأحمد «فإنما» .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة «يحتلبن» وما أثبته هو لفظ الشيخين .

 <sup>(</sup>٨) البخاري ــ اللقطة ــ ٥٠:٨٨ ــ ح ٢٤٣٥ ، ومسلم ــ اللقطة ــ
 ٣: ١٣٥٢ ــ ح ١٣ ، وأحمد في المسند ــ ٢:٢ ، واللفظ لمسلم .

<sup>(</sup>٩) في المخطوطة « نظرة » في الموضعين وهو خطأ من الناسخ .

صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم حائطاً فأراد أن يأكل فليناد: (١) يا صاحب الحائط ثلاثاً. فإن أجابه ، وإلا فليأكل ، وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها فليناد (٢): يا صاحب الإبل أو يا راعي الإبل. فإن أجابه ، وإلا فليشرب ».

رواه أحمد (٣) وابن ماجه (١) . أبو نضرة (°) ثقة روى له مسلم ، وضعفه غير واحد .

۱۸۱۹ – وعن أبي شُرَيْح الخُزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، جائزته . قالوا : وما جائزته يا رسول الله ؟ قال : يوم وليلة ، والضيافة ثلاثة أيام ، فما كان وراء ذلك فهو صدقة ، ولا يحل له أن يَشْوِي (١) عنده حتى يُحْرِجَه »(٧) متفق عليه (٨) .

١٨٢٠ \_ وعن المقدام أبي كريمة « أنه سمع النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>١و٢) في المخطوطة «فلينادي، في الموضعين .

<sup>(</sup>٣) في المستد - ٨:٣ .

٤) في كتاب التجارات – ٧٧١:٢ – ح ٢٣٠٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر رقم ٩ ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup>١) أي يقيم.

<sup>(</sup>٧) أي يوقعه في الحَرَج ، وهو الضيق .

 <sup>(</sup>٨) البخاري – الأدب – ١٠ – ٥٣١ – ح ٦١٣٥ ، ومسلم –
 اللقطة – ١٣٥٣:٣ – ح ١٤ و ١٥ ، وأحمد في المسند – ٣١:٤ .

وسلم يقول : ليلة الضيف واجبة على كل مسلم . فإن أصبح بفنائه (١) محروماً كان دَيْناً عليه ، إن شاء اقتضاه (٢) وإن شاء تركه » (٣) .

۱۸۲۱ – وفي لفظ « من نزل بقوم فعليهم أن يقروه (؛) . فإن لم يقروه فله أن يعقبهم (°) بمثل قراه » .

رواه أحمد (١) وأبو داود (٧) بإسناد حسن .

<sup>(</sup>١) المراد في داره أو في بيته .

<sup>(</sup>٢) أي طالبه بالضيافة ، أو طالبه بوفائها .

<sup>(</sup>٣) أحمد في المسند ــ ٤: ١٣٠ ، وأبو داود ــ الأطعمة ــ ٣٤٢:٣ ــ ٣٧٥٠

<sup>(</sup>٤) أي يضيفوه .

<sup>(</sup>٥) أي يتبعهم ويطالبهم بمثل ضيافته .

<sup>(</sup>٦) في المسند – ١٣١:٤ .

<sup>(</sup>٧) في كتاب – الأطعمة – ٣٤٣:٣ – ح ٣٥١١

قلت : والمقدام هذا هو المقدام بن معد يكرب صحابي معروف ، وكنيته أبو كرّ بمة .

#### باب الزكاة

الله على الله عنه أنه سمع النبي صلى الله على على الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: « لعن الله من ذبح لغير الله ، ولعن الله من آوى مُحُد ثاً (١)، ولعن الله من لَعَن والديه، ولعن الله من غَيَّر تُخُوم (٢) الأرض » . رواه أحمد (٣) ومسلم (٤) والنسائي (٥) .

10 الله إن قوماً قالوا : يارسول الله إن قوماً قالوا : يارسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم ، لا ندري أذ كر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : سموا (عليه) أنتم وكلوا (١) (قالت) وكانوا حديثي عهد بالكفر» .

رواه البخاري . (٧)

<sup>(</sup>١) آوى محدثاً : أي نصر جانياً أو مبتدعاً وآواه وأجاره خصمه .

<sup>(</sup>٢) تخوم : جمع تخم ، قال في النهاية – ١٨٣:١ « أي معالمها وحدودها » فالتخوم : الحدود .

<sup>(</sup>٣) في المسند – ١٠٨:١ ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٤) في كتاب الأضاحي – ١٥٦٧:٣ – ح ١٤و٤٤ .

<sup>(</sup>٥) في كتاب الأضاحي – ٢٠٤:٧ .

<sup>(</sup>٦) الكلام في المخطوطة غير واضح ، وقد أكملته من البخاري .

<sup>(</sup>٧) البخاري ــ الذبائح والصيد ــ ٩: ٣٤٤ ــ ح ٥٠٠٧ .

الله إذا لاقو العدو غداً، وليس معنا مُدكى (١). قال : اعْجَلْ - أو أرْني (٢) الله إذا لاقو العدو غداً، وليس معنا مُدكى (١). قال : اعْجَلْ - أو أرْني (٢) ما أنْهَرَ الدم وذُكر اسم الله عليه فكدُل ، ليس السِّنَ والظُّفُرَ، وسأحدثك، أما السِّنُ فعَظْمٌ ، وأما الظفر فمدى الحبَشَة . قال : وأصبنا نه ب (٢) إبل وغنم (١) ، فند (٥) منها بعير (١) ، فرماه رجل بسهم فحبَسَهُ .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أو ابد (٧) كأو ابد الوَحْش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا ». متفق عليه (٨) ، ولفظه لمسلم (٩) .

۱۸۲٥ – وفي حديث كعب بن مالك «أنه كانت له غنم ترعى

<sup>(</sup>١) جمع مدية ، والمدية السكين .

<sup>(</sup>٢) اعجل : فعل أمر من العجلة ، أي اعجل لا تموت الذبيحة خنقاً ، وأما «أرْني» أو «أرِنْ» فقد اختلف في معناها على عدة أقوال ، منها أنها فعل أمر من «أرن يأرن» إذا نشط وخفّ .

<sup>(</sup>٣) أصل النهب المنهوب وهو هنا الغنيمة .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «نهب إبل أو غنم».

<sup>(</sup>٥) أي شرد وهرب نافراً .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «بعيراً» وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٧) جمع آبدة وهي النُفْرة والفرار والشرود .

<sup>(</sup>٨) البخاري ــ الذبائح والصيد ــ ٦٣٨:٩ ــ ح ٥٥٠٩ ، ومسلم ــ الأضاحي ــ ١٥٥٨:٣ ــ ح ٢٠ ، وأحمد في المسند .

<sup>(</sup>٩) قلت : ولفظه للبخاري ومسلم .

بسَلْع (١) ، فأبصرت جارية بشاة موتاً ، فكسرت حَجَراً فذبحتها . فسأل النبيَ صَلَى الله عليه وسلم عن ذلك ، فأمره بأكلها » .

رواه البخاري (٢) ، وقال : قال عبيد الله : يعجبني أنها جارية وأنها ذبحت .

۱۸۲٦ – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بُدَيْلَ بن ورقاء على جَمَل أوْرَقَ يصيح في فيجاج مكة(٣) : ألا إن الذكاة في الحَلْق واللّبة(٤) ، (ألا) ولا تعجلوا الأنفس أن تُزْهنق ، وأيام منى أيام أكل وشرب وبيعال (٥) » .

رواه الدارقطني (٦) من رواية سعيد بن سلام العَطَارِ (٧) ، وقد كذَّنه أحمد .

۱۸۲۷ ـ عن عمر رضي الله عنه «أنه نادَى : النحرُ في اللّبـة والحلق » رواه سعيد والأثرم ، واحتج به أحمد (^) .

<sup>(</sup>١) سلع اسم جبل في المدينة .

<sup>(</sup>٢) البخاري ــ الذبائح والصيد ــ ٩: ٦٣٠ ــ ح ٥٠٠١ .

<sup>(</sup>٣) في النسخة المطبوعة من سنن الدارقطني «في فجاج مني» .

<sup>(</sup>٤) اللبة : موضع النحر ، يعني المنحر .

<sup>(</sup>٥) النكاح ، وملاعبة الرجل أهله .

<sup>(</sup>٦) الدارقطني ــ الصيد والذبائح ــ ٢٨٣: - ح ٥٠ .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة «سعيد بن سالم العطاردي» وهو تصحيف من الناسخ ، انظر ترجمة سعيد بن سلام العطار في ميزان الاعتدال – ١٤١٠ – رقم ٣١٩٥ .

<sup>(</sup>٨) انظر المغني – الصيد والذبائح – ١١: ٤٤ .

١٨٢٨ – عن أبي العُشَرَاء عن أبيه قال : «قلت : يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق و اللبة ؟ قال: لو طعنت في فخذها(١) لأجزأك».

رواه الخمسة (٢) ، ورواته ثقات إلا أبا (٣) العُشَرَاء ، وهو مختلف فيه .

۱۸۲۹ – وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القيتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبهجة ، وليُبحد (١) أحدكم شفرته (٥) ، وليرُرح ذبيحته » . رواه أحمد (١) .

١٨٣٠ – وعن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم قالا :

<sup>(</sup>١) وهو لفظ الحمسة ، وما أدري من أين جاءت لفظ «وركها» للناسخ ؟ .

<sup>(</sup>٢) النسائي – الضحايا – ٧٠٠٠٠ ، وأبو داود – الأضاحي – ٣٠٣٠ – ح ٢٠٠٠ ، وقال أبو داود وبعده : «وهذا لايصلح إلا في المتردية والمتوحش» ، وابن ماجه – الذبائح – ٢٠٦٣٠ – ح ٣١٨٤ ، وأحمد والترمذي – الأطعمة – ٤:٥٧ – ح ١٤٨١ وقال «غريب» ، وأحمد في المسند – ٤:٤٣٠ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «إلا أي».

<sup>(</sup>٤) رسمت في المخطوطة هكذا « واليحد » .

<sup>(</sup>٥) أي السكينة التي يذبح بها .

<sup>(</sup>٦) أحمد في المسند ــ ١٢٣:٤ ، قلت وأخرجه مسلم ــ الصيد والدبائح ــ ١٥٤٨:٣ ح ٥٧ وأخرجه أصحاب السنن الأربعة .

<sup>-</sup> ۲۷۳ - (م ۱۸ - الحديث - الجزء الرابع )

« نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شَريطة الشيطان (١) ، وهي التي تُذُبْتَحُ فيُقَطَعَ الجَلدُ ولا تُفْرَى الأوداج (ثم تُتُورَك حتى تموت) . رواه أبو داود (٢) .

۱۸۳۱ – وعن أسماء بنت أبي بكر قالت : « نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرَساً فأكلناه » . متفق عليه (٣) .

۱۸۳۲ – وفي الصحيحين « أن عُبيدة وأصحابه أكلوا من لحم العَنْبُو » (٤).

۱۸۳۳ – وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه (عن ابن عمر) قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أُحِلَّ لنا ميتنان ودمان : فأما الميتنان فالحُوت والجراد وأما الدَّمَان فالكبدُ والطَّحَال » .

رواه أحمد (٥) وابن ماجه (٦) ، وعبد الرحمن مختلف فيه .

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود بعد قوله « الشيطان» ما يلي : «زاد ابن عيسى في حديثه » .

<sup>(</sup>٢) أبو داود – الأضاحي – ١٠٣:٣ – ٢٨٢٦ ، قلت : وأخرجه أحمد في المسند – ٢٠٩١ بلفظ « لا تأكل الشريطة ، فإنها ذبيحة الشيطان» .

<sup>(</sup>٣) البخاري – الذبائح والصيد – ٦٤٨:٩ – ح ٥١٩٥ ، ومسلم –

الصيد والذبائح – ٣: ١٥٤١ – ح ٣٨ ، وأحمد في المسند – ٣: ٣٤٥.

 <sup>(</sup>٤) البخاري – الذبائح والصيد – ٩: ٦١٥ – ح ١٥٩٤ ، ومسلم – الصيد والذبائح – ٣: ١٥٣٥ – ح ١٠٠ .

<sup>(</sup>٥) في المسند – ٧:٢ .

<sup>(</sup>٦) في كتاب الأطعمة - ٢:١٠١٠ - ح ٣٣١٤ ، كلاهما بلفظ «أُحلت»

ورواه الدارقطي (١) من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه بإسناده . قال أحمد وابن المديني : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف ، وأخوه عبد الله ثقة .

١٨٣٤ ـ عن أبي بكر رضي الله عنه قال : «الطافي حلال» (٢) .

1000 — عن أبي ثَعْلَبَةَ الْخُشنَيِيِّ رضي الله عنه قال : «قلت : يا رسول الله إنّا بأرض صيد . أصيد بقوسي ، وبكلبي المُعَلّم ، وبكلبي النُعَلّم ، وبكلبي الذي ليس بمُعَلّم ، فما(٣) يصلح لي ؟ فقال : ما صد ت بقوسك وذكرت اسم الله فكل ، اوما صدت بكلبك المُعَلّم فذكرت اسم الله فكل ، وما صدت بكلبك غير المُعَلّم فأدركت ذكاته فكل » (٤) .

الله عنه قال : « قلت : عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : « قلت : يا رسول الله إني أرسل الكلاب المُعَلَّمة فيُمْسِكُن علي ، وأذكر / ٢٨٦ / اسم الله . قال : إذا أرسلت كلبك المُعَلَّم فذكرت اسم الله فكُل ،

 <sup>(</sup>۱) في كتاب الصيد والذبائح – ٢٠١٤ – - ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري تعليقاً وموقوفاً على أبي بكر ، في كتاب الذبائح والصيد – ٩: ٦١٤ والمعنى أن السمك إذا مات حتف أنفه وعلا على سطح الماء فإنه حلال أكله .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «فلا» وهو تصحيف أو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) البخاري ــ الذبائح والصيد ــ ٢٠٤،٩ ــ ح ٧٧٥، ، ومسلم ــ الصيد والذبائح ــ ١٥٣٢:٣ ــ ح ٨ ، وأحمد في المسند ــ ١٩٥٤.

ما أمسك عليك(١).قلتوإن قتلن (٢) ؟ قال: وإن قتلن (٣) مالم يَشْرَكُها(١) كلب ليس معها(١) . قلت : فإني أرمي بالمعرّاض(١) الصيد ، فأصيد . فقال : إذا رميت بالمعراض فخرق (٧) فكُلُهُ ، وإن أصابه بعرّضه فلا تأكله » (٨) .

۱۸۳۷ – وفي رواية « إذا أرسلتَ كلبك فاذكر اسم الله ، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه ، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه ، فكُلُهُ ، فإن أخذ الكلب ذكاة (٩) » متفق عليهن (١٠) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «عليه» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٣٠٢) في المخطوطة «قتلت» في الموضعين .

<sup>(</sup>٤،٥) في المخطوطة «يشركهما» و «معهما» وهو تصحيف من الناسخ.

<sup>(</sup>٦) المعراض : هو خشبة ثقيلة ، أو عصا في طرفيها حديدة ، وقد تكون بغير حديدة ، وقبل غير ذلك .

<sup>(</sup>٧) لفظ مسلم وأحمد «فخزق» بالزاي والمعنى واحد .

<sup>(</sup>۸) البخاري – الذبائح والصيد – ۲۰۶۹ – ح ۵۵۷۷ ، ومسلم الصيد والذبائح – ۱۵۲۹:۳ – ح ۱ ، وأحمد – ۲۰۸: د

<sup>(</sup>٩) في المخطوطة « فإن أخذ الكلب له ذكاته » . ولفظ مسلم « فإن ذكاته أخذه ، ولفظ أحمد «فإن أخذه ذكاته» .

<sup>(</sup>١٠) البخاري ــ الذبائح والصيد ــ ٩: ٩٩٥ ــ ح ٥٤٧٥ ، ومسلم ــ الصيد والذبائح ــ ٣: ١٥٣٠ ــ ح ٤ ، وأحمد في المسند ــ ٢٥٦: ٢٥٦ .

١٨٣٨ - وفي رواية « إذا أرسلتَ كلابك المُعَلَّمة (وذكرتَ الله) الله فكُلُ مما أمسكن عليك (وإن قَتَلُنَ) إلا أن يأكل(١) الكلب فلا تأكل ، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نَفْسه » .

متفق عليه (۲).

1۸۳۹ – وفي رواية «إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله ، فإن وجدته قد قُتل فكل ، إلا إن وجدته وقع في ماء ، فإنك لا تدري : الماء قتله أو سهمك » . متفق عليه . (٣)

۱۸٤٠ – وفي رواية عن أبي ثعلبة « إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكل ما لم يُنْتَنَنْ » .

رواه أحمد (؛) ومسلم (°) وأبو داود (٦) والنسائي (<sup>٧</sup>) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «إلا إن أكل».

 <sup>(</sup>۲) البخاري – الذبائح والصيد – ۱۰۹:۹ – ح ۵٤۸۳ ، ومسلم – الصيد والذبائح – ۱۰۲۹:۳ – ۲۰۸:۵ ، وأحمد في المسند – ۲۰۸:۸ .

<sup>(</sup>٣) البخاري ــ الذبائح والصيد ــ ٩: ٦١٠ ــ ح ٥٤٨٤ ، ومسلم ــ الصيد والذبائح ــ ٣٧٩: ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٤) في المسند \_ ١٩٤:٤ .

<sup>(</sup>٥) في كتاب الصيد والذبائح – ٣:١٥٣٢ – ح ٩ .

<sup>(</sup>٦) في كتاب الصيد – ١١١:٣ – ح ٢٨٦١ .

 <sup>(</sup>٧) في كتاب الصيد – ١٧١:٧ – نحوه .

## بالمُولِكُولِ اللهِ اللهُ الله

الله صلى الله على الله عنها قالت : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل : بسم الله ، فإن نسيي في أوَّله م ، فليقل : بسم الله على أوله وآخره » .

رواه أحمد (٢) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٤) والترمذي (٥) . وصححه .

الله عليه الله عليه صلى الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكل أحدكم بشماله ، ولا يشرب بشماله ، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله » .

رواه مسلم (٦) وأبو داود (٧) والترمذي (٨) وصححه .

<sup>(</sup>١) هذا العنوان ليس في المخطوطة ، وقد وضعته أنا لمناسبة ما تحته من الأحاديث .

<sup>(</sup>٢) في المسند – ١٤٣:٦ .

 <sup>(</sup>٣) في كتاب الأطعمة – ٣٤٧:٣ – ح ٣٧٦٧.

<sup>(</sup>٤) في كتاب الأطعمة - ٢٠٨٦:٢ - ح ٣٢٦٤ .

<sup>(</sup>٥) في كتاب الأطعمة \_ ٢٨٨٠٤ \_ ح ١٨٥٨ .

<sup>(</sup>٦) في كتاب الأشربة ــ ٣:١٥٩٩ ــ ح ١٠٦.

<sup>(</sup>V) في الأطعمة - ٣٤٩:٣ - ح ٣٧٧٦ .

 <sup>(</sup>٨) في كتاب الأطعمة – ٢٥٧:٤ – ح ١٧٩٩.

الله عنهما قال : « كنت عمر بن أبي سلَمة رضي الله عنهما قال : « كنت غلاماً في حِجْر (١) النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانت يدي تطيش (٢) في الصحفة ، فقال لي : يا غلام : سمّ الله ، وكل بيمينك ، وكل عليك » . متفق عليه (٢) .

١٨٤٤ – وعن أبي جُحيَيْفَة رضي الله عنه قال : «قال النبي صلى الله عليه وسلم : أما أنا فلا آكل مُتكئاً » . رواه البخاري (١) .

الله عنهما «أن النبي صلى الله عنهما «أن النبي صلى الا عليه وسلم قال : إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده حتى يللْعَقَها أو يُلُعَقَها ».

متفق عليه (٥).

<sup>(</sup>١) أي في تربيته وتحت نظره .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «تبطش» وهو تصحيف من الناسخ ومعنى تطيش أي تتحرك فتميل في نواحي القصعة ولا تقتصر على موضع واحد .

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الأطعمة \_ ٢١:٩ \_ ح ٢٧٦٥ ، ومسلم \_\_

الأشربة ــ ٣:١٠٩٩ ــ ح ١٠٨ ، وأحمد في المسند ــ ٢٦:٤ .

<sup>(</sup>٥) البخاري ـــ الأطعمة ــ ٩:٧٧٥ ــ ح ٥٤٥٦ ، ومسلم ـــ ــ الأشربة ــ ١٦٠٦:٣ ــ ح ١٣٤ ، وأحمد في المسند ــ ٢٢١:١ .

١٨٤٦ – وعن نُبَيَشة الخير « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 قال : [ من أكل في قصعة (١) ] ثم لَحِسَهَا استغفرت له القصعة » .

رواه أحمد (٢) وابن ماجه (٣) والترمذي (٤) .

الله عليه الله عليه وعن أبي أمامة رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال : الحمد لله كثيراً طيئًا مباركاً فيه ، غير مَكْفِيً (°) ، ولا مُودَّع (١) ، ولا مُسْتَغْنَى عنه ربَّنا » .

رواه أحمد (٧) والبخاري (<sup>٨</sup>) .

١٨٤٨ – وفي لفظ « (كان) إذا فرغ من طعامه قال : الحمد لله الذي كفانا وآوانا(٩) ، غير مَكَنْفيً ولا مَكَنْفُور » . رواه البخاري(١٠) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة بدل ما بين المعكوفتين كان ما يلي «طعاماً في قصعة »!.

<sup>(</sup>٢) في المسند - ٧٦:٥ .

<sup>(</sup>٣) في كتاب الأطعمة – ١٠٨٩: - ح ٣٢٧٢ .

 <sup>(</sup>٤) في كتاب الأطعمة - ٤: ٢٥٩ - ح ١٨٠٤.

<sup>(</sup>٥) أي غير مردود عليه إنعامه ، وقيل غير ذلك .

<sup>(</sup>٦) أي غير متروك.

<sup>(</sup>٧) في المسند \_ ٢٥٦:٥ .

 <sup>(</sup>٨) البخاري \_ الأطعمة \_ ٩: ٨٠ - ح ٥٤٥٨ .

<sup>(</sup>٩) وفي بعض روايات البخاري «وأروانا» .

<sup>(</sup>١٠) البخاري ــ الأطعمة ــ ٩: ٨٠٠ ــ ح ٥٤٠٩ .

## الكالمان المالكان

الله صلى الله عنه رسول الله صلى الله عنهما «عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركثب ، وعمر يحلف بأبيه . فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا إن الله (عز وجل) ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليكممنت » (١) .

١٨٥٠ – وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف منكم فقال في حلفه : باللات والعُزَّى ،
 ٢٨٧٧ فليقل : لا إله إلا الله ، ومن قال / لصاحبه : تَعَالَ أَقَامِرْكَ (٢) ،

فليتصدق » . متفق عليهما ، واللفظ لمسلم (٣) .

١٨٥١ ــ وعنه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك

<sup>(</sup>١) البخاري ــ الأيمان والنذور ــ ١١: ٥٣٠ ــ ح ٦٦٤٦ ، ومسلم ــ الأيمان ــ ٣: ١٢٦٧ ــ ح ٣ ، وأحمد في المسند ــ ١١: ١ .

<sup>(</sup>٢) أي ألاعبك على القمار ، وهو الميسر .

<sup>(</sup>٣) البخاري ــ الأيمان والنذور ــ ٣٦:١١ ــ ح ٢٦٥٠ ، ومسلم ــ ــ الأيمان ــ ٣٠٩:٢ ــ و الدياد و الدياد و المسند ــ ٣٠٩:٢ ، و زاد بعد قوله «فليتصدق» لفظ «بشيء» وهذه الزيادة وردت في بعض طرق مسلم .

على ما يصدقك به صاحبك » (١) . (رواه مسلم ) .

١٨٥٢ ــ وفي رواية اليمين على نية المُسْتَحُلِف (٢) » . رواه مسلم .

۱۸۵۳ – وعن عبد الرحمن بن سَمْرَة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عبد الرحمن بن سمرة ، لا تسأل : الإمارة ، فإنك إن أعطيتها عن مسألة و كلئت إليها ، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها ، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً (٣) منها ، فكفر عن يمينك ، وأت الذي هو خير » . متفق عليه . (١)

١٨٥٤ ــ وفي لفظ للبخاري : « فأتِ الذي هو خير ، وكَفَرِّ عن عينك » (°) .

<sup>(</sup>١) مسلم - الأيمان - ١٢٧٤ - ح ٢٠ .

 <sup>(</sup>۲) مسلم - الأيمان - ۳: ۱۲۷٤ - ح ۲۱ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة بدل قواه «خيراً» لفظ « هو خير» وما أثبته هو لفظ الشيخين وأحمد ، والظاهر أن ما جاء في المخطوطة سبق قلم من الناسخ والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) البخاري – الأيمان والنذور – ١٧:١١ – ح ٦٦٢٢ ، ومسلم – الأيمان – ١٢٧٣:٣ – ح ١٩ ، وأحمد في المسند – ٦١:٥، ٦٢ ، ٦٣ .

<sup>(</sup>٥) البخاري – الأيمان والنذور – ٦٠٨:١١ – ح ٦٧٢٢ ، قلت وفي مسلم بمعنى هذا الحديث ، لكن عن أبي هريرة ، انظر – كتاب الأيمان – ١٢٧٢ – ح ١٣ .

۱۸۵۵ ــ وفي لفظ «إذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خير منها ، فكَفَرُ عن يمينك ثم ات الذي هو خير » .

رواه أبو داود (١) واللفظ له ، والنسائي (٢) وإسناده صحيح .

۱۸۵۲ — عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : أمرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبَع : أمرنا بعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وتشميت العاطس(٣) ، وإبرار القسَم أو المُقسم(١) ، ونصر المظلوم وإجابة الداعي ، وإفشاء السلام » (°).

١٨٥٧ – عن ابن عباس رضي الله عنهما « في رُؤيا قصَّها أبو بكر رضي الله عنه قال : أخبر ني يا رسول الله بأيي أنت وأمي أصبتُ أم أخطأت ؟ فقال : أصبت بعضاً ، وأخطأت بعضاً . قال : فوالله لتحدثني بالذي أخطأت . قال : لا تُقسم » . متفق عليهما . (١) .

<sup>(</sup>١) في كتاب الأيمان = ٢٢٩:٣ = ح ٣٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢) في كتاب الأيمان والنذور – ١٠:٧ .

<sup>(</sup>٣) هو أن يُقال له : يرحمك الله ، وذلك إذا حمد العاطس الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) إبرار القسم هو عدم الحنث فيه ، وإبرار المقسم أن تنفذ له ما أقسم عليه .

<sup>(</sup>٥) مسلم ــ اللباس والزينة ــ ٣: ١٦٣٥ ــ ح ٣ بلفظه ، والبخاري ــ الجنائز ــ ٣: ١١٢ ــ ح ١٢٣٩ ، وفي عشرة مواضع أخرى ، وأحمد في المسند ــ ٤: ٢٨٤ .

 <sup>(</sup>٦) البخاري ــ التعبير ــ ٤٣١:١٢٤ ــ ح ٧٠٤٦ ، ومسلم ــ الرؤيا ــ
 ٤:١٧٧٧ ــ ح ١٧ ، وأحمد في المسند ــ ٢٣٦:١ .

۱۸۵۸ – عن أبي هريرة قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف فقال : إن شاء الله ، لم يتَحْنَتْ » .

(٢) في كتاب الكفارات – ٦٨٠:١ – ٢١٠٤ ، ولفظه : « من حلف فقال : إن شاء الله فله ثُنْياه » قلت : وبذلك يتبين خطأ المصنف أو الناسخ في نسبه هذا اللفظ « فله ثنياه » للترمذي .

(٣) في كتاب النذور والأيمان – ١٠٨: ٤ – ح ١٥٣١ ، وقال : هذا خطأ ، أخطأ ، أخطأ فيه عبد الرزاق ، اختصره من حديث معمر ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن سليمان بن داود قال : لأطوفن ... الحديث » . قلت : أخرج أحمد الحديث في المسند – ٢ (٣٠٩ ، وقال : «قال عبد الرزاق وهو اختصره ، يعني معمراً » قلت أيضاً : وقد أخرج الحديث بدون اختصار الإمام أحمد في المسند حد ٢٠٩٠ بالسند نفسه ، وفيه قصة سليمان ... » .

(٤) مرّ قبل قليل في الحاشية رقم :٣: أن هذا اللفظ لابن ماجه ، لا للترمذي ، ومعنى «فله ثنياه» أي إن استثناءه ينفعه ، فلا يحنث ، سواء أتى بالمحلوف عليه أم لا .

<sup>(</sup>١) في المسند \_ ٣٠٩:٢ .

<sup>(</sup>٥) في كتاب الأيمان والنذور ــ ٢٣:٧ ، لكن عن ابن عمر .

الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله ، فلا حنث عليه » . رواه الحمسة إلا أبا داود (١) .

<sup>(</sup>١) الترمذي ـ النذور والأيمان ـ ١٠٨:٤ ـ ح ١٠٨١ ، وابن ماجه ـ الكفارات ـ ١٠٨: - ح ٢٠٠٦ ، والنسائي ـ الأيمان والنذور ـ المجتاه ، قلت : قول المصنف « إلا أبا داود » متعقب فيه ، لأن أبا داود قد أخرج الحديث بلفظين كلفظي النسائي عن ابن عمر ، انظر سنن أبي داود \_ كتاب الأيمان والندور ـ ٣: ٢٢٥ ـ ح ٢٢٦٦ و ٢٢٦٢ ، والمراد بالرواية هنا رواية أصل الحديث والإتيان بمعناه ، نعم إن صاحب المنتقى قال عن هذا الحديث « أخرجه الحمسة إلا أبا داود » فالله أعلم .

### بالنظالي

النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النافر ، وقال : إنه لا يأتي بخير ، وإنما يُسْتَخْرَج به من البخيل » . منفق عليه . (١)

۱۸۶۱ – عن عائشة رضي الله عنها قالت : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع (٢) الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي (٢) الله (٤) فلا يعصه (٥) » . رواه البخاري (٦) .

<sup>(</sup>۱) مسلم – النذر – ۱۲۶۱:۳ – ح ٤ ، واللفظ له ، والبخاري – القدر – ۱۹۹:۱۱ – ح ٤ ، واللفظ له ، والبخاري – القدر – ۱۹:۱۱ وفي كتاب الأيمان والنذور – ۱۱: ۷۰ – ح ۲۹۳ وقال : « وقال إنه لايترُدُ شيئاً » بدل « وقال : إنه لا يأتي بخير » . وأخرجه أحمد في المسند – ۲:۱۲ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «أن يطع » وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « أن يعص » وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) لفظ البخاري « أن يعصيه » واللفظ الذي جاء به المصنف هو لفظ أبي داود . انظر سنن أبي داود ... الأيمان والنذور ... ٢٣٢ -... ح ٣٢٨٩ .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « فلا يعصيه » وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) البخاري – الأيمان والنذور – ١١:١١ه – ح ٦٦٩٦ و ١١: ٥٨٥ – ح ٦٧٠٠ .

۱۸۹۷ – عن عُمقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفّارة النذر كفارة ُ يمين ». رواه مسلم (١).

١٨٦٣ ــ ولابن ماجه (٢) والترمذي (٣) وصححه « إذا لم يُسَمَّ» .

۱۸۶۶ – عن عمران بن حُصين رضي الله عنهما قال : «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا نذر في غَضَب ، وكفارته كفارة يمين » . رواه سعيد (٤) .

1۸٦٥ – عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم(°)، فسأل عنه ؟ فقالوا : أبو إسرائيل

<sup>(</sup>١) مسلم - النذر - ١٢٦٥:٣ - ح ١٣ .

<sup>(</sup>٢) في كتاب الكفارات – ٦٨٧:١ – ح ٢١٢٧ بلفظ « ولم يُســَـــَّه » .

<sup>(</sup>٣) في كتاب النذور والأيمان ــ ١٠٦:٤ ــ ح ١٥٢٨ باللفظ الذي أشار إليه المصنف .

<sup>(</sup>٤) قلت: أبعد المصنف النجعة ، فقد أخرج الحديث النسائي – الأيمان والنذور – ٢٦:٧ وأخرجه الإمام أحمد في المسند في أربعة مواضع عن عمران بن حصين ، انظر المسند – ٤: ٣٣٤ و ٤٣٩ و ٤٤٠ و ٤٤٠ و ٤٤٠ م وسنن سعيد لم يطبع ما يتعلق بهذا الحديث ، لكن ذكر الحديث صاحب الشرح الكبير – ٢١: ٣٣٤ ، وعزاه لسعيد ابن منصور في سننه .

<sup>(</sup>٥) وعند أبي داود « قائم في الشمس » .

نذر أن يقوم(١) ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ، وأن يصوم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مُرُوه (٢) فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه » . رواه البخارى (٢) .

الذراً (ع) (لم يُسمَّه) فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً ( $^{\circ}$ ) في معصية نذراً ( $^{\circ}$ ) (لم يُسمَّه) فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً ( $^{\circ}$ ) لم يطقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً ( $^{\circ}$ ) لم يطقه فكفارته كفارة يمين، ورواه ابن ماجه ( $^{\circ}$ ) والدارقطني ( $^{\circ}$ ) وأبو داود ( $^{\circ}$ )، وذكر أن وكيعاً وغيره رووه موقوفاً.

TAA

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «أن يقوم في الشمس» وهذا اللفظ ليس في البخاري ولا أبي داود ولا ابن ماجه ، لكن أورد صاحب المنتقى الحديث مثل لفظ المصنف ، وعزاه للبخاري وأبي داود وابن ماجه ، فلعله رأى هذا اللفظ في مخطوطة اطلع عليها والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) هذا لفظ أبي داود ، ولفظ البخاري « مُرْهُ ُ » .

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الأيمان والنذور \_ ١١: ٥٨٦ \_ ح ٢٧٠٤ ، وأبو داود \_ الأيمان والنذور \_ ٣ : ٢٣٥ \_ ح ٣٣٠٠ ، وابن ماجه \_ الكفارات \_ ١: ٦٩٠ \_ ح ٢١٣٦ .

<sup>(</sup> ٢،٥،٤ ) في المخطوطة « نذر » بدون ألف في المواضع الثلاثة ، وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>۷) في كتاب الكفارات – ۲،۲۸۱ و ۲۸۷ مفرقاً بين حديثين رقم ۲۱۲۵ و ۲۱۲۸.

<sup>(</sup>٨) في النذور – ١٥٨:٤ – ح ٢ .

<sup>(</sup>٩) في كتاب الأيمان والنذور – ٣ : ٢٤١ – ح ٣٣٢٢ ، وزاد الثلاثة « ومن نذر نذراً أطاقه فليف به » .

١٨٦٧ – عن عائشة رضي الله عنها « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين » .

رواه الحمسة (۱) ، ورواته ثقات ، واحتج به أحمد وإسحق (۲) ، وضعفه غير واحد (۲) . وقيل : إنه من رواية سليمان بن أرقم .

۱۸٦٨ – عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال : « يارسول الله إن من توبتي أن أنْخَلِع من مالي صدقة للى الله وإلى رسوله . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أمْسيك عليك بعض مالك فهو خبر لك . قال : قلت : إني أمسك سهمى الذي بخير » . متفق عليه (؛) .

<sup>(</sup>۱) أبو داود – الأيمان والنذور – ۲۳۲:۳ – ح ۳۲۹۰ ، وابن ماجه – الكفارات – ۱:۲۸۰ – ح ۲۱۲۰ ، والترمذي – النذور والأيمان – ۱۵۲٤:۱ ، وأحمد في المسند – ۲٤۷:۱ ، وأحمد في المسند – ۲٤۷:۲ ،

<sup>(</sup>٢) أي احتجوا بما يدل عليه هذا الحديث ، وعملوا بمقتضى دلالته ، ومن المقرر في علوم الحديث أن احتجاج العالم وفتياه على وفق حديث لا يعتبر تصحيحاً له ، لأنه ربما يكون احتج بأدلة أخرى .

<sup>(</sup>٣) سبب التضعيف هو أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة ، انظر تفاصيل ذلك وتوضيحه فيما قاله الترمذي وأبو داود تعليقاً على هذا الحديث في الأمكنة التي أشرت إليها .

 <sup>(</sup>٤) البخاري – الأيمان والنذور – ٧٧:١١ – ح ٦٦٩٠ ،
 ومسلم – التوبة – ٢١٢٠:٤ – ٥٣ ، وأحمد في المسند – ٣٨٩:٦

<sup>-</sup> YA9 -

۱۸۹۹ – وفي قصة توبة أبي لُبابَه «وأن أنْخَلِعَ من مالي صدقة لله ورسوله ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : يُجْزِيءُ عنك الثلث » . وواه أحمد (١) .

۱۸۷۰ – عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : نذرت أخي أن تمشي إلى بيت الله عز وجل . فأمرتني أن استفي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستفتيته ، فقال : لتمش ولتركب » .

متفق عليه ، ولفظه للبخاري (٢) .

1۸۷۱ – وفي رواية «أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة . فسألتُ النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً . مُرْها : فلتختمر ولتركب ، ولتصم ثلاثة أيام » رواه الحمسة (٣)

<sup>(</sup>١) أحمد في المسند - ٢:٢٥٤ و ٤٥٣ :

 <sup>(</sup>۲) البخاري – جزاء الصيد – ۷۸:۶ – ح ۱۸۶۳ ، ومسلم – النذر – ۱۲۳:۳ – ۱۲۳ ، وأحمد في المسند – ۱۶۳: ۱ .

<sup>(</sup>٣) أحمد في المسند – ١٤٥٤٤ ، وأبو داود – الأيمان والنذور – ٢٣٣٣ – ٣٢٩٣ ، والترمذي – النذور والأيمان – ١١٦٤٤ – ح ١٥٤٤ ، والنسائي – الأيمان والنذور – ١٩٤٧ ، وابن ماجه – الكفارات – ١٩٤١ – ٢١٣٤ .

١٨٧٢ – وفي رواية لأحمد «لتركب ولتهد (١) بَدَنَة » (٢) .

۱۸۷۳ – وفي رواية أخرى له ولأبي داود من حديث بن عباس رضي الله عنهما قال : «جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ... وفيه : لتخرج راكبة ولتكفّر (عن) يمينها » (٣) .

1۸۷٤ – عن ثابت بن الضحاك «أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببُوانة فقال هل كان(؛) فيها وثن(،) من أوثان الجاهلية يعُبّد ؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم: قالوا: لا. قال: أوف بنذرك ، فإنه لا وَفَاءَ لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم » رواه أبو داود (١).

مال الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يُسمَمَّ كفارة يمين ».

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «ولتهدى» وهو خطأ من الناسخ ؟

<sup>(</sup>٢) أحمد في المسند \_ ٢٠١: ٤ .

<sup>(</sup>٣) أحمد في المسند ــ ٢٠:١ ، وأبو داود ــ الأيمان والنذور ــ ــ ٢٣٤:٣ ــ ح ٣٢٩٥ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «أكان» :

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «وثناً» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) أبو داود – الأيمان والنذور – ٢٣٨:٣ – ح ٣٣١٣ .

رواه ابن ماجه (١) ومحمد بن عيسى بن ستوْرَة (٢) الترمذي وصححه (٣).

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه ــ الكفارات ــ ۲:۷۸ ــ ح ۲۱۲۷ ، بلفظ « ولم يُسَمِّه » ج

<sup>(</sup>٢) رسمت في المخطوطة أولا «ابن سَوْرَة » ثم ضُرب على الراء ، ورسم فوقها دالا ، فصارت «ابن سَوْدَة » وهو خطأ وتصرف من الناسخ ، فإن «سَوْرَة» هو اسم جد الإمام الترمذي ، وهو بالراء لا بالدال :

<sup>(</sup>٣) الترمذي ــ النذور والأيمان ــ ١٠٦:٤ ــ ح ١٥٢٨ ، باللفظ الذي أشار إليه المصنف .

قلت : والحديث قد كرره المصنف ، فقد مرّ في باب النذر ذاته برقم :۱۸۶۳: .

## القضاء القضاء

الله على «أن النبي صلى الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بأرض فلاة (١) إلاأمترُوا عليهم أحدَهم ».

رواه أحمد (٢) .

۱۸۷۷ – ولابي سعيد «إذا خرج ثلاثة في سَفَرَ ، فلْيُـُوَمِّـروا أحدهم » . رواه أبو داود (٣) .

١٨٧٨ – وله من حديث أبي هريرة : مثله (١) .

١٨٧٩ – عن أبي هريرة رضي الله عنه « عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنكم ستحرصون على الإمارة ، وستكون ندامة يوم القيامة .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «يكونوا بفلات من الأرض» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) أحمد في المسند \_ ١٧٧:٢ .

<sup>(</sup>٣) أبو داود – الجهاد – ٣٦:٣ – ح ٢٦٠٨ ه

<sup>(</sup>٤) أبو داود ــ الجهاد ــ ٣٦:٣ ــ ح ٢٦٠٩ ،

فنعم المرضعة (١) وبئست (٢) الفاطمة (٣) » .

رواه البخاري (١).

 ۱۸۸۰ عن أبي هريرة رضي الله عنه « عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من طلب قضاء المسلمين حتى ناله ثم غلب عدَّ لُهُ جَوْرَهُ ، فله /٧٨٩ الجنة ومن غلب جورُه عدلَه فله النار » . رواه أبو داود (°) .

۱۸۸۱ ـ وعنه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من جُعل قاضياً بين الناس ، فقد ذُبح بغير سكين » .

رواه الحمسة ورواته ثقات ، وحسنه الترمذي (٦) .

<sup>(</sup>١) أي نعم الإمارة في الدنيا ، لما فيها من حصول الحاه والمال ونفاذ الكلمة •

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «بئس» :

<sup>(</sup>٣) أي بئس الإمارة بعد الموت أو العزل وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة ۽

<sup>(</sup>٤) البخاري ـ الأحكام ـ ١٢٥:١٣ ـ ح ٧١٤٨ .

 <sup>(</sup>٥) أبو داود – الأقضية – ٣: ٢٩٩ – ح ٣٥٧٥ .

<sup>(</sup>٦) الترمذي ــ الأحكام ــ ٣: ٦١٤ ــ ح ١٣٢٥ ، وأبو داود ــ ح ٢٣٠٨ قلت : ولم أجده في سنن النسائي الصغري (المجتى) ، لكن ذكر الحافظ ابن حجر في «التلخيص» في الكلام على هذا الحديث فقال: « وكفاه قوة تخريج النسائي له » فلعله في السنن الكبرى والله أعلم .

۱۸۸۲ – وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يتجرُه ، فإذا جار تَحَلَّى عنه ولزمه الشيطان ». رواه الترمذي . (١)

الله عليه وسلم: إن المقسطين (عند الله) على منابر من نور ، على يمين الله عليه وسلم: إن المقسطين (عند الله) على منابر من نور ، على يمين الرحمن ، وكلتا يديه يمين ، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم ، وما وَلُوا » . رواه مسلم (٢) .

الله عليه الله عليه وسلم قال : القضاة ثلاثة : واحد في الجنة ، واثنان في النار ، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فجار في الجنة فرجل عرف الحق فجار في الجنة فرجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ، ورجل قضى للناس على جهل ، فهو في النسار ». رواه الحمسة إلا أحمد (٣) ، ورواته ثقات .

<sup>(</sup>١) الترمذي – الأحكام – ٦١٨:٣ – ح ١٣٣٠ :

<sup>(</sup>۲) مسلم – الإمارة – ۱۶۵۸:۳ – ۱۸ ، وأخرجه أحمد والنسائي ۽

<sup>(</sup>٣) الترمذي ــ الأحكام ــ ٦١٣:٣ ــ ح ١٣٢٢ ، وأبو داود ــ الأقضية ــ ٢٩٩:٣ ــ ح ٣٥٧٣ ، وابن ماجه ــ الأحكام ــ ٢٠٦٢ ــ الأقضية ــ ٢٩٩:٣ ــ ح ٣٥٧٣ ، قلت ولم أجده في سنن النسائي الصغرى (المجتبي) ، ولدى رجوعي لكتاب تحفة الأشراف للمزي ٢:٤٢ ــ ح ٢٠٠٩ فأفاد النسائي إنّه أخرجه في كتاب القضاء ، وقال المحقق « لعله في الكبرى» وهو كما قال ، والله أعلم .

الله عليه وسلم عن أبي ذر رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً ، وإني أحب لك ما أحب لنفسي .
 لا تَأْمَدَناً (١) على اثنين ، ولا تَوَلّيناً (٢) مال يتم » .

رواه مسلم (٣) .

١٨٨٦ – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أُفْتِي (بفُتْيًا) غير ثَبَتِ (؛) فإنما إثمه على من (٥) أفتاه » .

رواه أحمد (٦) وابن ماجه (٧) .

۱۸۸۷ – عن عـمرو بن العاص رضي الله عنه «أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا حكم الحاكم ، فاجتهد ، ثم أصاب فله أجران ، فإن حكم فاجتهد فأخطأ ، فله أجر » .

<sup>(</sup>١) أصلها : لا تتأمرن من الإمارة ، فحذفت تخفيفا ، وأما «ولا تَوَلِّين الخ ... » أي لا تكن وليا على أموال يتيم خشية أن تضعف عن القيام بما يجب عليك تجاهه ه

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «ولا تلين» وما أثبته هو ما في مسلم وأبي داود .

<sup>(</sup>٣) مسلم – الإمارة – ١٤٥٧:٣ – ح ١٧ ، وأبو داود – الوصايا – ١١٤:٣ – ح ٢٨٦٨ ؟

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «من أُفتي بغير ثبت» وهو خطأ، والشَبَت بفتح الثاء والباء هو العدُّل الضابط كما في المصباح .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «الذي» وما أثبته هو ما في المسند وابن ماجه .

<sup>(</sup>١) في المسند – ٣٢١:٢ :

 <sup>(</sup>٧) في القدمة – ٢٠:١ – ح ٥٣ -

متفق عليه . (١)

۱۸۸۸ – عن أنس بن مالك رضي الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اسمعوا وأطيعوا وإن استُعْمَـِلَ عليكم عبد (حبشي) كأنَّ رأسه زبيبة ».

رواه البخاري (٢) .

الله عليه وسلم أن أهل فارس مَلتَكُوا عليهم ابنة كسرى قال : لن يقلح قوم وَلَوْا أَمْرَهم امرأة " » .

رواه البخاري (٣) .

۱۸۹۰ -- وعنه قال : «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان » .

متفق عليه . (٤)

۱۸۹۱ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعنة الله على الراشي والمرتشي » .

<sup>(</sup>۱) البخاري – الاعتصام – ۳۱۸:۱۳ – ح ۷۳۵۲ ، ومسلم – الأقضية – ۱۳٤۲:۳ – ح ۱۰ ، وأحمد في المسند – ۱۹۸:٤ .

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الأحكام \_ ١٢١:١٣ \_ ح ٧١٤٢ :

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتن - ١٣:١٣ - ح ٩٩٠٠.

<sup>(</sup>٤) البخاري – الأحكام – ١٣٦:١٣ – ح ٧١٥٧ ، ومسلم – الأقضية – ٣٦:٣ ، واللفظ لأحمد في المسند – ٣٦:٣ ، واللفظ لأحمـــد .

رواه الخمسة إلا النسائي ورواته ثقات ، وحسنه الترمذي (١) .

١٨٩٢ – عن أبي حُميَّد الساعدي رضي الله عنه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هدايا العُميَّال غُلُول (٢) » .

رواه أحمد (٣) من رواية إسماعيل بن عياش .

۱۸۹۳ – عن أنس رضي الله عنه قال : « إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير » . رواه البخاري (؛) .

١٨٩٤ – عن ابن عمر رضي الله عنهما « عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من خاصم في باطل وهو يعلمه ، لم يزل في سخط الله حتى يَنْذُع (٥) » . رواه أبو داود (٦) .

<sup>(</sup>۱) الترمذي ــ الأحكام ــ ٦٢٢:٣ ــ ح ١٣٣٦ ، وأبو داود ــ الأقضية ــ ٣٠٠:٣٠ ــ ح ٣٥٨٠ ، وابن ماجه ــ الأحكام ــ ٢:٥٧٧ ــ ح ٢٣١٣ ، واللفظ له ، وأحمد في المسند ــ ٢:٤٢٤ ، وزاد الترمذي : «في الحُكُمْ » وقال : « حديث حسن صحيح » .

<sup>(</sup>٢) الغلول في الأصل هو السرقة من المغنم والحيانة في الغنيمة ، والمعنى هنا ، خيانة لولي الأمر .

<sup>(</sup>٣) أحمد في المسند \_ ٥٤٤٤٠ .

 <sup>(</sup>٤) البخاري – الأحكام – ١٣٣:١٣ – - ٧١٥٥.

<sup>(</sup>٥) أي يقلع عن هذا الفعل ويرجع عنه .

<sup>(</sup>٦) أبو داود – الأقضية – ٣٠٥:٣ – ح ٣٥٩٧ ، وأخرجه ابن ماجه والإمام أحمد .

49.1

الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألاحتن (١) بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه . فمن قضيت له من حق أحيه شيئاً فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار (٢)» . متفق عليه (٣) .

١٨٩٦ – عن علي رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر ، فسوف تدري كيف تقضي . قال علي ً (؛) : فما زلت قاضياً » .

رواه أحمد (°) وأبو داود (٦) والترمذي(٧) وهذا لفظه ، وقال : حديث حسن . رواه (^) ابن المديني في كتاب العلل وقال : هذا حديث كوفي إسناده .

<sup>(</sup>١) أي أبلغ وأعلم بالحجة .

<sup>(</sup>٢) معناه إن قضيت له بظاهر يُخالف الباطن ، فهو حرام يئول به إلى النار :

 <sup>(</sup>٣) البخاري – الأحكام – ١٥٧:١٣ – ٧١٦٩ ، ومسلم –
 الأقضية – ١٣٣٧:٣ – ح ٤ ، وأحمد في المسند – ٢٠٣:٦ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «قال علياً» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) في المسند – ١٤٣:١ .

<sup>(</sup>٦) في كتاب القضاء ــ ٣٠١:٣ ــ ح ٣٥٨٢ نحوه .

<sup>(</sup>٧) في كتاب الأحكام – ٦١٨:٣ – ح ١٣٣١ ، وزاد كلمة «بعد» في آخر الحديث .

 <sup>(</sup>٨) من هنا إلى آخر الكلام ليس تتمة لكلام الترمذي ، وإنما هو
 من كلام المصنف :

الله عليه الله عليه وسلم قال : بينما امرأتان معهما ابناهما ، جاء الذئب فذهب بابن وسلم قال : بينما امرأتان معهما ابناهما ، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما . فقالت هذه لصاحبتها : إنما ذهب بابنك (أنت) وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك فتحاكما إلى داود عليه السلام ، فقضى به للكبرى ، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام ، فأخبرتاه . فقال : اثتوني بالسكين أشقه بينكما . (ف) قالت الصغرى : لا . يَرْحَمُكُ الله (۱) ، هو ابنها . فقضى به للصغرى .

(قال) قال أبو هريرة : والله إن سمعت (٢) بالسكين (قطُّ) إلا يومئذ ، ما كنا نقول : إلا بالمُدْيَة (٣) » . متفق عليه ، واللفظ لمسلم (٤) .

١٨٩٨ - وقال البخاري « لا تفعل ، يرحمك الله » (°)

<sup>(</sup>١) ( لا ، يرحمك الله) معناه : لا تشقه ، ثم استأنفت بدعاء دعته له فقالت يرحمك لله ، لكن قال أهل العلم : إنه يستحب في مثل هذا أن يأتي بالواو للفصل لئلا يلتبس المعنى ، فيقال : لا . ويرحمك الله .

<sup>(</sup>٢) إن سمعت : أي ما سمعت :

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «بالمدية» وهو خطأ من الناسخ ، سُمِّيَتُ كذلكُ لأنها تقطع مدى حياة الحيوان .

 <sup>(</sup>٤) البخاري ــ الفرائض ــ ١٢:٥٥ ــ ح ٢٧٦٩ ، ومسلم ــ
 الأقضية ــ ٣:٤٤:٣ ــ ح ٢٠ ، وأحمد في المسند ــ ٢٤٠:٢ .

<sup>(</sup>٥) هذا اللفظ هو في المكان الذي أشرت إليه قبل قليل من صحيح البخاري .

الله عنه الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهما «أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شيراج (١) الحَرَّة التي يسقون بها النخيل . فقال الأنصاري : سَرِّح الماء (بمرّ) ، فأبي . فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال للزبير : اسق ، ثم أرسل الماء على جارك . فغضب الأنصاري وقال : يا رسول أن كان ابن عمتك (٢) ؟ فتلوَّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣) ثم قال للزبير : اسق يا زبير ، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الحَدَّر (٤) ، فقال الزبير : إني لأحسب (٥) هذه الآية الماء في ذلك ( فلا وربك لا يؤمنون ) (١) الآية » . رواه الجماعة (٧) .

<sup>(</sup>١) شراج : جمع شَرْج ، والمراد بالشراج مسايل الماء .

<sup>(</sup>٢) أي قضيت بذلك لأن الزبير ابن عمتك .

<sup>(</sup>٣) أي ظهر عليه علامات الغضب ،

<sup>(</sup>٤) أي الحاجز التي تحبس الماء.

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «لا أحب» وهو تصحيف من الناسخ.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء ــ آية ٢٥ ۽

<sup>(</sup>۷) البخاري – المساقاة – ٥: ٣٤ – ح ٢٣٥٩ ، ومسلم – الفضائل – ٤: ١٨٢٩ – ح ٢٦٩٧ ، وابو داود – الأقضية – ٣: ٣١٥ – ح ٣٦٣٧ ، والترمذي – التفسير – ٥: ٢٣٨ – ح ٣٠٧٧ ، والنسائي – آداب القضاة ٨: ٢٠٩٠ ، وابن ماجه – مقدمة – ٢: ٧ – ح ١٥ ، وأحمد في المسند – ١: ١٠٥٠ .

## باللهافي التا

• ١٩٠٠ – عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لو يُعْطَى الناس بدَعُواهم لا دَّعَى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكنَّ اليمين على المُدَّعَى عليه » .

متفق عليه ، واللفظ لمسلم(١) ، وزعم بعض المتأخرين أنه لا يصح مرفوعاً ، إنما هو من قول ابن عباس ، وزعمه مردود .

۱۹۰۱ – وللبيهقي : « البَيِّنَة على المُدَّعِي ، واليمين على من أنكر » (٢) .

۱۹۰۲ — وعنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم قضي بيمين وشاهد » . رواه مسلم (۳) ، وتكلم فيه البخاري (٤) والطحاوي . (°)

 <sup>(</sup>۱) مسلم – الأقضية – ۱۳۳۹:۳ – ح ۱ ، والبخاري – التفسير – ۲۱۳:۸
 ۲۱۳:۸ – ۲۰۵۷ ، وأحمد في المسند – ۳٤۳:۱ .

<sup>(</sup>٢) السن الكبرى للبيهقى ــ الدعوى والبينات ــ ٢٥٢:١٠ .

 <sup>(</sup>٣) مسلم - الأقضية - ٣:١٣٣٧ - ح ٣:

<sup>(</sup>٤) قال الترمذي في العلل : سألت محمداً عن هذا الحديث فقال : لم يسمعه عندي عمرو من ابن عباس .

<sup>(</sup>٥) قال البيهقي : أعلّه الطحاوي بأنه لا يعلم قيساً يحدث عن عمرو بن دينار بشيء انظر ذلك وقول البخاري في التلخيص الحبير ٤٠٥٠٤ – ٢١٣٢ .

۱۹۰۳ ــ وعن عقبة بن الحارث «أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب .

۲۹۱ فجاءت أُمَة سوداء فقالت : قد أرضعتكما / قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأعرض عني . قال : فتنحيت ، فذكرت ذلك له ، فقال : وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما ؟ فنهاه عنها » (١) .

١٩٠٤ ـ وفي لفظ « دَعُها عَنْك » . رواه البخاري (٢) .

19.0 ـ وللدارقطني « دعها عنك ، لا خير لك فيها » (٣) .

١٩٠٦ – وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه عرض على قوم اليمين ، فأسرعوا ، فأمر أن يُسُهمَ بينهم في اليمين أيهم يحلف » . رواه البخاري (؛) .

19.٧ – وعن سيماك عن علقمة بن واثل عن أبيه قال : « جاء رجل من حضرموت ورجل من كيندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا قد غلبي على أرض (لي) كانت لآبي . فقال الكيندي : هي أرضي في يتدي أزرعها ، ليس له فيها حق . فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي : ألك بَينّنة ؟ قال : لا قال (ف) لك يمينه ، قال : يا رسول الله إن الرجل فاجر (°) لايبالي (على) ما حلف

<sup>(</sup>١) البخاري ــ البيوع ــ ١٠٤٤ ــ ح ٢٠٥٢ بمعناه .

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ النكاح ـ ١٥٢:٩ ـ ح ١٠٤٠.

<sup>(</sup>٣) الدارقطني – الرضاع – ١٧٧:٤ – - ١٩.

<sup>(</sup>٤) البخاري \_ الشهادات \_ ٥:٥١٥ \_ ح ٢٦٧٤ .

 <sup>(</sup>٥) في المخطوطة «فاجراً» وهو خطأ من الناسخ .

عليه ، وليس يورع من شيء . فقال : ليس لك منه إلا ذلك . فانطلق ليحلف ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبر : أما (١) لَــُن ْ حَلَـفَ على ماله ظلماً لَـيَـلْـقَـيّـن ً الله وهو عنه مُعْرِض » (٢)

19.۸ – وعن أبي أمامة الحارثي « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من اقتطع حق امريء مسلم بيمينه ، فقد أوجب الله له النار ، وحرَّم عليه الجنة . فقال له رجل : وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله ؟ قال : وإن قضيباً (٣) من أراك (٤) » . رواهما مسلم . (٥)

19.9 – وعن الأشعث بن قيس قال : « كان بيني وبين رجل خصومة في بئر ، فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : شاهداك أو يمينه . فقلت : إنه إذن (١) يحلف ولا يبالي . فقال : من حلف على

<sup>(</sup>١) في المخطوطة من هنا إلى آخر الحديث جاء النص مشوشاً ومصحفاً ، ونصه في المخطوطة كما يلي : « مالك لئن يحلف على ماله ظلماً ليلقين الله وهو معرض عنه » وقد أثبت النص الصحيح الذي في صحيح مسلم .

۲۲۳ - ح ۲۲۳ - (۲) مسلم - الإيمان - ۱۲۳:۱

<sup>(</sup>٣) نصب على أنه خبر كان المقدرة ، والتقدير «وإن كان المقتطعُ قضيباً » هذا وقد أثبتت «كان» في المخطوطة ، ولكنها ليست مثبتة في صحيح مسلم :

<sup>(</sup>٤) الأراك شجر معروف في الجزيرة العربية يتخذ منه السواك .

<sup>(</sup>٥) مسلم - الإيمان - ١٢٢١١ - ح ٢١٨٠

<sup>(</sup>٦) رسمت في المخطوطة هكذا «إذاً».

يمين يقتطع بها مال مسلم هو فيها فاجر (١)لقي الله وهو عليه غضبان » .
متفق عليه (٢) .

«أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بَيْنَــَة . فقضى بها بينهما نصفين » رواه أحمد ( $^{\circ}$ ) وأبو داود ( $^{\circ}$ ) وابن ماجه ( $^{\circ}$ ) والنسائى ( $^{\circ}$ ) ، وهذا لفظه ، وقال : إسناده جيد ( $^{\circ}$ ) .

۱۹۱۱ – وروى أبو داود من حديث همام عن قتادة بإسناده « أن رجلين ادَّعَيَا بعيراً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . فبعث كل واحد منهما شاهدين ، فقسمه بينهما نصفين » (^) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «فاجراً» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>۲) البخاري – الحصومات – ۷۳:۰ – ح ۲۶۱۲ ، ومسلم – الإيمان – ۲۲:۱ ، قلت – الإيمان – ۲۲:۱ ، قلت وأخرجه الأربعة إلا النسائي .

<sup>(</sup>٣) في المسئد <u>- ٤٠٢:٤</u> .

<sup>(</sup>٤) في كتاب الأقضية - ٣١٠:٣ - ح ٣٦١٣ بمعناه .

<sup>(</sup>٥) في كتاب الأحكام - ٢:٧٨٠ - ح ٢٣٣٠ ، بمعناه .

<sup>(</sup>٦) في كتاب آداب القضاة – ٢١٧:٨ بلفظه .

<sup>(</sup>٧) لم أجد هذا القول للنسائي في سننه في النسخة المطبوعة بعد هذا الحديث . فلعله في نسخة أخرى أو مكان آخر والله أعلم .

 <sup>(</sup>٨) أبو داود – الأقضية – ٣١٠:٣ – ٣٦١٥ .

<sup>- 4.0 -</sup>

۱۹۱۲ – وذكر البغوي منحديث جابر «أن رجلين تداعيا دابة(۱) ، فأقام كُل واحد منهما البينة أنها دابته نَتَجَها (۲) . فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي بيده » (۳) .

191۳ – وعن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رجلين تداعيا عَيْنَاً لم يكن لواحد منهما بَيِّنَة . فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يَسْتَهما على اليمين ، أحبَبًا أم كرَها » . رواه أبو داود (١) .

الله على الله على الله على الله عنه قال : « قال النبي صلى الله عليه وسلم : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة (ولا ينظر إليهم ) ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم : رجل على فتضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ، ورجل باع سيلمة بعد العصر ، فحلف له / بالله الاخذها بكذا وكذا فصد قه ، وهو على غير ذلك ، ورجل بايع إماماً لا يُبايعه إلا لدنيا ، فول أعطاه منها وَفَى ، وإن لم يعطه منها لم يتفي » متفق عليه (°) .

<sup>(</sup>١) أي اختصما فيها .

<sup>(</sup>٢) في الخطوطة « أنه أنتجها » .

ومعنى نتجها : أي أرسل عليها الفحل وَولَّـدَهَا ووليَ نِتاجَهَا .

<sup>(</sup>٣) شرح السنة للبغوي ، انظر مشكاة المصابيح بهامش مرقاة المفاتيح – ١٦٠:٤ بلفظ مقارب .

<sup>(</sup>٤) أبو داود – الأقضية – ٣١١:٣ – ٣٦١٦ و ٣٦١٨ ، بلفظ مقارب للفظ المصنف .

<sup>(</sup>٥) البخاري – الشهادات – ٢٠٤٠ – ح ٢٦٧٧ ، ومسلم – الإيمان – ٢٠٣١ ، واللفظ للإيمان – ٢٠٣٠ ، واللفظ للسلم .

1910 – وللبخاري « ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرىء مسلم » (١) .

الله رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من حلف على منبري هذا بيمين(٢) T ثمة، فليتبوّأ مقعده من النار» رواه مالك(T) وأحمد(T) وأبو داود(T) وابن ماجه (T) والنسائي (T) وأبو حاتم البُسْتي (T).

 <sup>(</sup>١) البخاري – التوحيد – ١٣:١٣ – ح ٤٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «يمين» والتصحيح من سن ابن ماجه .

<sup>(</sup>٣) في الموطأ – الأقضية – ٢:٧٢٧ – ح ١٠

<sup>(</sup>٤) في المسند - ٣:٥٧٥.

<sup>(</sup>ه) في كتاب الأيمان والنذور – ٢٢١ – ح ٣٢٤٦ .

<sup>(</sup>٦) في كتاب الأحكام - ٢: ٧٧٩ - ح ٢٣٢٥ .

<sup>(</sup>٧) لم أجده في السنن الصغرى ، فلعله في سننه الكبرى . هذا وقد ذكر المزي في تحفة الأشراف ٢١٣:٢ أن النسائي أخرجه في كتاب القضاء ، وليس في السنن الصغرى اسم هذا الكتاب . ولذلك قال المحقق «لعله في الكبرى» .

<sup>(</sup>٨) لم يطبع صحيح ابن حبان بعد .

## المالية المالية

ــ قال الله تعالى : ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهْيَدِينَ مَنْ رَجَالُكُمْ ﴾ الآية (١) .

الله عنه « أن النبي صلى الله عنه « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم(٢) بخير الشهداء(٣) الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسْأَلُهَا » . رواه مسلم (١) .

191۸ – وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما (°) « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن خيركم قرني ، ثم الذين يلومهم قال عمران : فلا أدري أقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاث (١) ثم

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ــ آية ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « ألا خيركم » وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «الشهود» وما أثبته هو لفظ مسلم ، ومعنى الشهداء: الشهود.

<sup>(</sup>٤) مسلم – الأقضية – ١٣٤٤:٣ – ح ١٩ ، قلت والحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري .

 <sup>(</sup>٥) اختلف في حصين والد عمران هل أسلم أو مات على الشرك ،
 والراجح أنه أسلم ومات على الإسلام .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «أو ثلاث» وهو خطأ .

(یکون) بعدهم قوم یکشهک ون ولا پکستکشهدون، ویخونون ولا پکؤنکمکنُون، وینذ ُرُون (۱) ولا پکوفکون ، ویکظهر فیهم الستّمنْن » (۲) .

1919 — وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال : « كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً ؟ الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وشهادة الزور أو قول الزور . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكثاً فجلس ، فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت » . متفق عليهما ، واللفظ لمسلم (٣) .

۱۹۲۰ – وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « إن ناساً كانوا يُؤخذون بالوحي في (؛) عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما نأخذكم (الآن) بما ظهر لنا من أعمالكم ، فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقراً بثناه ، وليس إلينا (°) من سريرته

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «وينذون» وسقطت الراء سهواً على الناسخ .

<sup>(</sup>٢) مسلم ــ فضائل الصحابة ــ ١٩٦٤:٤ ــ ح ٢١٤ ، والبخاري ــ الرقاق ــ ٢١٤:١١ ، واللفظ الرقاق ــ ٢٤٤:١١ ، واللفظ للبخاري لا لمسلم كما قال المصنف .

<sup>(</sup>٣) مسلم — الإيمان — ٩١:١ — ح ١٤٣ ، والبخاري — استتابة المرتدين — ٢٦٤:١٢ — ح ٦٩١٩ ، وأحمد في المسند — ٣٦:٥ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «على» .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «لنا» .

شيء (١) . الله يحاسبه في سريرته (٢) ، ومن أظهر لنا سوءاً لم نـَامَـنُـهُ ولم نُـصَدَّقُهُ ، وإن قال : (إنَّ) سَرِيرته حسنة » . رواه البخاري (٣)

۱۹۲۱ - وقال: قال لي علي بن عبد الله: ثنا(٤) - يحيى بن آدم ثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جُبيَرْ عن أبيه عن ابن عباسقال: « خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدييًّ بن بدًاء (٥)، فمات السهمى بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بركته فقدوا جاماً(١) من فضة مُخوَّصا من ذهب(٧) فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم وُجِد الحام(٨) بمكة ، فقالوا: ابتعناه من تميم

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «شيئاً» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>۲) وروي «الله محاسبه في سريرته» ورُوي « الله يحاسب سريرته » .

<sup>(</sup>٣) البخاري – الشهادات – ٢٥١: ٥ – ح ٢٦٤١.

<sup>(</sup>٤) وثنا» مختصر من قول المحدثين «حدثنا» وهو اصطلاح شائع في الكتابة بينهم .

<sup>(</sup>٥) رسمت في المخطوطة هكذا «بدء» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «لجاماً» وهو تصحيف من الناسخ ، والجام هو : الإناء .

<sup>(</sup>٧) أي منقوشاً فيه صفة الحوص بخيوط الذهب .

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة « ثم وجدوا اللجام » وهو خطأ وتصحيف من الناسخ .

وعدي. فقام رجلان من أولياء السهمي (١) فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما (٢) وأن الجام (٣) لصاحبهم ، قال : وفيهم نزلت (يا أيها اللين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحد كم الموت حين الوصية إثنان ذوا (٤) عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت ، تعبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربي ولا نكتم شهادة الله (إنا إذا لمن الآثمين (٥)) فإن عثر على أنهما استحقا إثماً فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ، فلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو / يخافوا أن تُردَد أيمان بعد أيمانهم ، واتقوا (١) الله واسمعوا ، والله لايهدي القوم الفاسقين ) (٧) » (٨)

194

 <sup>(</sup>١) في المخطوطة «من أوليائه» وما أثبته هو ما في البخاري وأبي داود .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « من شهادتهم » وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «اللجام».

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «اثنين ذوي» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذاً لمن الظالمين .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «فاتقوا» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة ــ آية ١٠٦ و١٠٧ .

 <sup>(</sup>٨) البخاري – الوصایا – ٥:٩٠٩ – ح ٢٧٨٠ ، وأبو داود
 – الأقضية – ٣٠٧:٣ – ح ٣٠٠٦ .

الله عليه وسلم يقول : « لا تُقبَل شهادة بدوي على صاحب قرية »

رواه أبو داود (١) وابن ماجة (٢) ورواته ثقات ، وقال البيهقي (٣) : هو مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار .

<sup>(</sup>١) أبو داود ــ الأقضية ــ ٣٠٦:٣ ــ ح ٣٦٠٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه – الأحكام – ٧٩٣:٢ – ٢٣٦٧ .

<sup>(</sup>٣) أخرج الحديث البيهقي ـ في السن الكبرى ـ كتاب الشهادات ـ (٣) أخرج الحديث البيهقي ـ في السن الكبرى ـ كتاب الشهادات ـ - ١٠ : ٢٥٠ ، من طريقين إلى محمد بن عمرو بن عطاء عن البيهقي بأن هذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء . فالله أعلم .

<sup>(</sup>٤) الغيمر هو الحقد والعداوة ، وذو الغمر هنا هو صاحب الحقد على المشهود عليه .

<sup>(</sup>٥) في المسند – ٢٠٤:٢ .

<sup>(</sup>٦) في كتاب الأقضية – ٣٠٦:٣ – ح ٣٦٠٠

۱۹۲۶ ــ ولابي داود في رواية : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زانية ، ولا ذي غيمر على أخيه » (١)

1970 - وقال البخاري في صحيحه : « وقال أنس : شهادة العبد جائزة إذا كان عد  $^{(7)}$ 

\* — قال ابن القيم : « الحكم بشهادة العبد والآمة هو الصحيح من مذهب أحمد وغيره ، وقد حكى إجماعاً قديماً ، حكى الإمام أحمد عن أنس قال : ما أعلم أحداً (٣) رَدَّ شهادة العبد، وهذا يدل على أن ردَّها حدَّثَ بعد عصر الصحابة واشتهر بالمدينة في زمن مالك ، فقال : ما علمت أحداً قبيل شهادة العبد هو من موجب الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابة وصريح القياس وأصول الشرع ، فإن كان المقتضى موجوداً والمانع موجوداً فإن الرِّق ً لا يكون مانعاً ... (١) » .

<sup>(</sup>١) أبو داود ـــ الأقضية ــ ٣٠٦:٣ ــ ح ٣٦٠١ .

<sup>(</sup>٢) البخاري – الشهادات – ٢٦٧٠ – باب ١٣.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «أحد» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) هنا كلمة غير واضحة .

## خِيَابُ إِنْكَامِعُ

1977 — عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيّات ، وإنما لكل امرىء ما نوى . فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » (١) .

١٩٢٧ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدُّ » (7) .

۱۹۲۸ – وعن الشعبي عن النعمان بن بَشير قال : سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقول) – وأهنوك النعمان إلى أذنيه بأصبعيه – : «إن الحلال بَيِّن وإن الحرام بَيِّن ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس . فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعير ضه ،

<sup>(</sup>۱) البخاري – الإيمان – ۱: ۱۳۰ – ح ٥٤ ، وفي مواضع كثيرة أخرى ، ومسلم – إمارة – ١٥١٥: ۳ – ١٥٥٠ ، وأحمد في المسند – – ١: ٢٥١و٤٣ ، وليس لفظه لواحد منهم .

 <sup>(</sup>۲) البخاري – الصلح – ۳۰۱:۵ – ح ۲۹۹۷ ، ومسلم –
 الأقضية – ۱۳٤۳:۳ – ح ۱۷ ، وأحمد في المسند – ۱٤٦:٦ .

ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمم م يُوشِك أن يرتع فيه . ألا وإن لكل ملك حيمتى ، ألا وإن حمى الله متحارمه . ألا وإن في الجسد مُضْغَة إذا صَّلُحَتْ صلح الجسد كُلُنَّهُ ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلّب » (١) .

الله عليه وسلم: اجتنبوا السّبْعَ المُوبقات (٢). قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السّبْعَ المُوبقات (٢). قيل يا رسول الله وما هُن ً ؟ قال: الإشراك بالله ، والسّحْر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المُحْصَنات الغافلات المؤمنات » (٣)

الله على عند من المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله حرَّم عليكم عُقوق الأمهات ، ووَأَدَ / ٢٩٤ البنات ، ومنعاً وهات(؛) / وكره لكم ثلاثاً : قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال » (٠)

<sup>(</sup>۱) البخاري – البيوع – ٢٩٠:٤ – ح ٢٠٥١ ، ومسلم – المساقاة – ١٢١٩:٣ – ح ١٠٧ ، وأحمد في المسند – ٢٦٩:٤ .

<sup>(</sup>٢) أي المهلكات

 <sup>(</sup>٣) مسلم - إيمان - ٩٢:١ - ح ١٤٥ ، والبخاري - الوصايا ٣٩٣ - ح ٢٧٦٦ ، ولم يخرجه أحمد .

<sup>(</sup>٤) معنى «ومنعاً وهات» أنه نهى أن يمتنع الشخص من دفع الحقوق الواجبة عليه ، أو يطلب مالا يستحقه .

<sup>(</sup>٥) البخاري – كتاب الاعتصام – ٢٦٤:١٣ – ح ٧٢٩٢ ومسلم الأقضية – ٢٤٦:٣ – ٢٤٦٠ ، وأحمد في المسند – ٢٤٦:٢ .

1971 – عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : «قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : بُني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت » (١) .

۱۹۳۷ – وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ثلاث من كُنَ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسولُه أُحَبَ إليه مما سواهما ، وأن يحب المَرْءَ لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقُدْ فَ في النار » (٢)

1977 - وعنه رضي الله عنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال الحاره (٣) ما يحب لنفسه » (١).

١٩٣٤ ـ وعنه رضي الله عنه قال : «قال رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>۱) البخاري – الإيمان – ۱:۹؛۱ – م ، ومسلم – الإيمان – 1:0؛ – ح ۲۱ .

 <sup>(</sup>۲) البخاري - الايمان - ۲۰:۱ - ح ۱۱ ، ومسلم - ايمان ۲:۱ - ح ۲۷ ، وأحمد في المسند - ۲۰:۳ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «حتى يحب لأخيه وجاره» .

 <sup>(</sup>٤) البخاري – الإيمان – ١:١٥ – ح ١٣ ، ومسلم – الإيمان
 - ١:١٠ – ح ٧١ .

عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » (١) .

۱۹۳۵ – وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سبّاب المسلم فُسُوق ، وقتاله كفر » (٢)

1977 — وعنه أنه قال : «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيُّ الذَّنْب أعظم عند الله ؟ قال : أن تجعل لله نيدًا وهو خلقك . قال : قلت : إن ذلك لعظيم . قال قلت : ثم أيُّ ؟ قال : أن تقتل وَلَدَك مَخافة أن يَطْعَم معك . قال قلت : ثم أيُّ؟ قال: أن تَزاني حَليلَة (٣) جارك » (٤)

۱۹۳۷ – وعن أبي هريرة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : آية (٥) المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اُلتُمنَ خان » (١)

<sup>(</sup>۱) البخاري ــ الإيمان ــ ۱:۸ه ــ ح ۱۵ ، ومسلم ــ الإيمان ــ ۱:۷۲ ــ ح ۷۰ .

 <sup>(</sup>۲) البخاري – الايمان – ۱۱۰:۱ – ح ٤٨ ، ومسلم – الإيمان –
 ۱۱۲ – ح ۱۱۲ ، وأحمد في المسند – ۲۸۰۱.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « بحليلة » وهو خطأ من الناسخ ، وحليلة جارك أي زوجته التي تحل له ، « وتزاني حليلة جارك » أي تزني بها برضاها .

<sup>(</sup>٤) البخاري – الديات – ١٨٧:١٢ – ح ٦٨٦١ ، ومسلم – الإيمان – ١٠:١ – ح ١٤١ وأحمد في المسند – ٢٨٠:١ .

<sup>(</sup>٥) آية : أي علامة .

<sup>(</sup>٦) البخاري – الإيمان – ٨٩:١ – ٣٣ ، ومسلم – الإيمان – ١:١٧ – ح ١٠٠ ، وأحمد في المسند – ٢٥٧:٢ .

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شَـَتْمُ الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشم الرجل والديه ؟ قال: نعم ، يسب أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه ، فيسب أمه » (١).

الله الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه (٢) بحديدة ، عنه قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه (٢) بحديدته في يده (٣) يتتوجَّأ (٤) بها في بطنه في نار جهنم خالداً مُخلَداً فيها أبداً ، ومن شرب سُمناً فقتل نفسه فهو يتحسناه في نار جهنم خالداً مُخلَداً فيها أبداً ، ومن تردَى من جبل فقتل نفسه ، فهو يتردى في نار جهنم خالداً فيها أبداً ، ومن تردَى من جبل فقتل نفسه ، فهو يتردى في نار جهنم خالداً عُلداً فيها (٥) أبداً » (١) .

• ١٩٤٠ \_ وعنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إياكم

<sup>(</sup>۱) مسلم – الإيمان – ۹۳:۱ - وأحمد في المسئد ۲۱۶:۲ – البخاري – الأدب ۲۰۳:۱۰ – ح ۹۷۳ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «ومن قتل رجل» وهو سبق قلم من الناسخ:

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «يديه» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) أي يطعن .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة تقديم لفظ «فيها» على لفظ «مُخلّداً» في المواضع الثلاثة. أي جاء النص هكذا « خالداً فيها مخلّداً أبداً » وهو خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٦) البخاري ــ الطب ــ ٢٤٧:١٠ ــ ح ٥٧٧٥ ، ومسلم ــالإيمانــ ١٠٣:١ ــ ح ١٧٥ ، وأحمد في المسند ــ ٢٠٤:٢ .

والظن فإن الظن أكذب الحديث (١)، ولا تحسّسُوا (٢) ولا تجسّسُوا (٣) ولا تجسّسُوا (٣) ولا تنافسوا ولا تنافسوا ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخواناً » (٤) .

ا ١٩٤١ ــ وعن أبي أبوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام » (°).

١٩٤٢ ــ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عليكم بالصدق ، فإن الصدق يهدي إلى البر ،

<sup>(</sup>١) وضعت إشارة فوق كلمة «الحديث» في المخطوطة وكتب في حاشية المخطوطة تعليق طويل لم أتبين كثيراً من كلماته من أثر رطوبة أصابت الورقة ، لكن الذي فهمته منه هو أن شرح معنى «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث » وتفصيل ما إذا أباح وتكلم بهذا الظن أو بقي صدره ، وما يتعلق بذلك . وقد كتب في أول التعليق العبارة الآتية : «حاشية ليست في الأصل » .

<sup>(</sup>٢) التحسس الاستماع لحديث القوم بغير علمهم .

<sup>(</sup>٣) التجسس البحث عن العورات .

<sup>(</sup>٤) البخاري الأدب ــ ١٠ : ٤٨٤ ــ ح ٢٠٦٦ ، ومسلم ــ البر والصلة ــ ٤:١٩٨٥ ــ ح ٢٨ ، وأحمد في المسند ــ ٢٨٧:٢ .

<sup>(</sup>٥) البخاري ــ الأدب ــ ٤٩٢:١٠ ــ ح ٢٠٧٧ ، ومسلم ــ البر والصلة ــ ١٩٨٤:٤ ــ ح ٢٥ و ٢٦ ، وأحمد في المسند ــ ٤١٦:٥ ،

وإن البر يهدي إلى الجنة ، وما يزال الرجل يصدق ويتحرَّى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً . وإياكم والكذب ، فإن الكذب يهدي إلى الفجور ، وإن الفجور يهدي إلى النار ، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى / الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً » (١)

الصادق المَصْدُوق (٢) أن أحدكم يبُجْمعَ حَلَّفهُ في بطن أمه أربعين الصادق المَصْدُوق (٢) أن أحدكم يبُجْمعُ خلَّفهُ في بطن أمه أربعين يوماً. ثم يكون في ذلك منضغة مثل ذلك. ثم يكون في ذلك منضغة مثل ذلك. ثم يبرسَلُ المَللَكُ (٣) ، فيهنفخُ فيه الروح ، ويبُوْمرُ (٤) بأربع كلمات : يكتب رزقه وأجله وعمله ، وشقي أو سعيد . فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل النار ، فيدخلها . وإن أحدكم ليعمل أهل النار ، متى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل النار ، فيدخلها » (٥) .

<sup>(</sup>۱) البخاري – الأدب – ۱۰:۷۰۰ – ح ۲۰۹۴ ، ومسلم – البر والصلة – ۲۰۱۳:۶ – ۲۰۱۳ ، وأحمد في المسند – ۳۸٤:۱

<sup>(</sup>٢) معناه الصادق في قوله ، المصدوق فيما يأتيه من الوحي .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «ثم يوسل اللهُ الملك ».

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «فيؤمر» والتصحيح من مسلم .

<sup>(</sup>٥) مسلم ــ القَـدَر ــ ٢٠٣٦:٤ ــ ح ١ ، والبخاري ــ القدر ــ ٢٧٧:١١ ــ ح ٢٠٩٤ ، وأحمد في المسند ــ ٣٨٢:١ .

صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه وينصّرانه ويمجسّانه، كما تُنْتَجُ (١) البهيمة جمّعاء(٢)، هل تُحسّون(٣) فيها من جدعاء ؟ (ثم) يقول أبو هريرة: (و) اقرؤا إن شئم: (فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله) (٤) الآية (٥)».

الله صلى الله عنه قال : « سُئيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال (المشركين مَن) يموت منهم صغيراً : فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين (١) » (٧) .

١٩٤٦ – وعنه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يقولن "أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت ، اللهم ارحمني إن شئت ،

<sup>(</sup>١) أي تلد .

<sup>(</sup>٢) سليمة من كل نقص.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « هل تجدون » وما أثبته هو لفظ مسلم .

<sup>(</sup>٤) سورة الروم ــ آية ٣٠ .

<sup>(</sup>٥) مسلم – القدر – ٢٠٤٧: – ح ٢٢ ، والبخاري – الجنائز

ـ ٢١٩:٣ ـ ح ١٣٥٨ ، وأحمد في المسند – ٢٤٦:٢ .

<sup>(</sup>٦) أي الله أعلم بما كانوا عاملين لو أبقاهم ، فلا تحكموا عليهم بشيء ، وهناك أقوال أخرى في معنى هذا الحديث ، وفي حكم أولاد المشركين .

 <sup>(</sup>۷) البخاري – القدر – ۱۱:۹۳:۱ – ح ۲۰۰۰ ، ومسلم – القدر –
 ٤:٩٠٠ – ح ۲۷ ، وأحمد في المسند – ۲۰:۹۳ .

<sup>- 441 -</sup>

ليبَعْزِم(١) في الدعاء. فإن الله صانعٌ ماشاء، لامُكْرِهَ له، ولا يَنَمَنَيَنَ (٢) أَلَّهُمُ اللهُمُ أَحْدِيَ أَحدكم الموت لضُرِّ نزل به . فإن كان لابد متمنياً فليقل : اللهم أَحْدِنِي ما كانت الوفاة خيراً لي » (٣) .

الذي الله على الله عنه قال : « عَطَسَ عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فشَمَّت (؛) أحدَهما ولم يُشَمَّت الآخر. فقال الذي لم يشمته : عطس فلان فشمته ، وعطستُ (أنا) فلم تشمتني . قال : إن هذا حمد الله ، وإنك لم تحمد الله » (°) .

١٩٤٨ – وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « قال رسول

<sup>(</sup>١) العزم في الدعاء هو الجزم في الطلب من غير ضعف ولا تعليق على مشيئة ونحوها .

<sup>(</sup>٢) قوله «ولا يتمنين الخ ... » هذا حديث آخر مروي عن أنس ، وقد ساقهما المصنف على أنهما حديث واحد من طريق أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) مسلم – الذكر والدعاء – ٢٠٦٣:٤ – ح ٩ و ١٠ ، والبخاري – التوحيد – ٤٤٨:١٣ – ٧٤٧٧ ، والحديث الثاني في البخاري – الدعوات – ١٠٠:١١ – ٢٠٣٠ ، وأحمد في المسند – ٢٤٣:٢ ، والحديث الثاني عن أنس في المسند – ١٠١:٣ .

<sup>(</sup>٤) أصل التشميت الدعاء بالخير ، والمراد هنا قوله له : يرحمك الله .

<sup>(</sup>٥) مسلم — الزهد والرقائق — ٢٢٩٢:٤ — ح ٥٣ ، والبخاري — الأدب — ٦١٠:١٠ — ح ٦٢٢٠ ، وأحمد في المسند — ٣:١٠٠ .

الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة ، فلا يتناجَى اثنان دون الآحر حتى تختلطوا بالناس ، من أجل أن يُحرْزنَهُ » (١).

1989 – وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ، ثم يجلس فيه ، ولكن تفسّحوا وتوسّعوا » (٢) .

۱۹۵۰ – وعنه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان » (٣)

 <sup>(</sup>۱) مسلم – السلام – ۱۷۱۸: ٤ – ۳۷ ، والبخاري – الاستئذان
 – ۸۲:۱۱ – ح ۲۲۹۰ ، وأحمد في المسند – ٤٣١:١ .

<sup>(</sup>٢) البخاري – الاستئذان – ٦٢:١١ – ح ٦٢٠٠ ، ومسلم – السلام – ٤:١٠١ – ٢٨ ، وأحمد في المسند – ١٧:٢ و٢٢و١٠٠ ، وكان في المخطوطة زيادة كلمة «ليقل» بعد قوله «لكن» وهذه الكلمة ليست في مسلم ولا البخاري ولا عند أحمد .

<sup>(</sup>٣) مسلم ــ الإمارة ــ ٣:١٤٥٢ ــ ح ٤ ، والبخاري ــ المناقب ـــ ٢:٣٥ ــ ح ٥٠١ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «يى ».

ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش ٌ لرعيته إلا حَرَّمَ الله عليه الجنة » (١) .

الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات (٢). قالوا: يا رسول الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات (٢). قالوا: يا رسول الله ما لنا بُدُّرْ (٣) من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ف) إذا أبيتم إلا المجلس (٤) فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه ؟ قال عض البصر، وكف الأذى ، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر». (٥)

1907 – وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يُرد ِ الله به خيراً يفقهه / في الدين . ولاتزال عيصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناو أهم (١)

<sup>(</sup>۱) مسلم ــ الإيمان ــ ۱: ۱۰ - ۲۲۷ ، والبخاري ــ الأحكام ــ المعادي ــ الأحكام ــ المعادي ــ الأحكام ــ المعادي ــ ۱۲۷: ۱۳

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «بالطرقات».

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «بدأ » وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «إذا أتيم إلى المجلس» وهو تصحيف من الناسخ أو هو لفظ البخاري ، لكن المصنف صرح بأن اللفظ لفظ مسلم كما سيأتي .

<sup>(</sup>٥) مسلم ــ اللباس والزينة ــ ٣:٥٧٥ ــ ح ١١٤ ، والبخاري ــ المظالم ــ ١١٢٠ ــ ح ٢٤٦٠ ، وأحمد في المسند ــ ٣٦:٣ .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «على ما نواه» وهو تصحيف من الناسخ . ومعنى «ناوأهم» عاداهم .

إلى يوم القيامة » (١) .

1908 – وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أكل أحدكم طعاماً ، فلا يمسح يده حتى يَلْعَقَهَا أو يُلْعَقَهَا » (٢) .

1900 – وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون » (٣) .

1907 – وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : « نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث (١) الأسقية ، أن يُشْرَب من (٥) أفواهها » (١) .

<sup>(</sup>۱) مسلم – الإمارة – ۱۰۲۶:۳ – ۲۷۰ ، والبخاري – کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة – ۲۹۳:۱۳ – ۲۹۳۱ ، وأحمد في المسند – ۲۳:۶ .

 <sup>(</sup>۲) مسلم – الأشربة – ۱۳۰۵:۳ – ۱۲۹ ، والبخاري – الأطعمة –
 ۹:۷۷۰ – ح ۵۶۰ ، وأحمد في المسند – ۲۲۱:۱ .

 <sup>(</sup>٣) البخاري – الاستئذان – ١٥:١١ – ٦٢٩٣ ، ومسلم –
 الأشربة – ١٥٩٦:٣ – ح ١٠٠ . وأحمد في المسند ٧:٧ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «اختناق» وهو تصحيف من الناسخ ، واختناث الأسقية أن يُقلَب رأسها ثم يشرب منه .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «في» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) البخاري – الأشربة – ٨٩:١٠ – ح ٥٦٢٥ ، ومسلم – الأشربة – ١٦٠٠:٣ – ح ١١١ ، وأحمد في المسند – ٦٧:٣ .

190۷ – وعن ابن عباس رضي الله عنهما « أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم من دلو (منها) (١) وهو قائم » (٢) .

۱۹۵۸ – وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَقُرِنَ ( $^{\circ}$ ) الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه  $^{\circ}$  ( $^{\circ}$ ) .

1909 — وعن أبي موسى رضي الله عنه «عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهد وا(°) هذا القرآن ، فو الذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلناً من الإبل في عُقُلها » (١).

١٩٦٠ – وعن أبي هريرة قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من (هو) (٧) فوقكم ،

<sup>(</sup>١) رُسمتْ في المخطوطة هكذا «دلؤ» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>۲) مسلم ــ الأشربة ــ ۱۹۰۲:۳ ــ ح ۱۱۸ ، والبخــاري ــ

الأشربة ــ ١٠:١٠ ــ ح ٢٦٠٥، وأحمد في المسند ــ ٢٢٠:١ .

<sup>(</sup>٣) أن يقرن : أي أن يجمع بين تمرتين في لقمة واحدة إذا كان معه غـــيره .

 <sup>(</sup>٤) مسلم - الأشربة - ١٦١٧:٣ - ح ١٥١ ، والبخاري - الأطعمة
 - ٩:٩٠ - ح ٤٤٦٠ ، وأحمد في المسند - ٧:٢ .

<sup>(</sup>٥) أي جددوا عهده بملازمة تلاوته لئلا تنسوه .

<sup>(</sup>٦) مسلم – صلاة المسافرين – ١:٥٥٥ – ح ٢٣١ ، والبخاري – فضائل القرآن – ٧٩:٩ – ح ٥٠٣٣ ، وأحمد في المسند – ١٤٦:٤ . (٧) في المخطوطة حذف ضمير الفصل «هو» هنا ، وأثبت قبل قوله

<sup>«</sup>أسفل منكم» وما أثبته هو لفظ مسلم .

فهو أجْدَرُ (١) أن لا تزدروا (٢) نعمة (٣) الله عليكم » (١) .

1971 – وعنه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قاتل أحد ُكم أخاه فليجتنب الوجه ، فإن الله سبحانه خلق آدم على صورته » (°) .

1977 - وعنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسب أحدكم الدهر، فإن الله هو الدهر، ولا يقولَنَ أحدكم للعنتب الكرّمَ (١)، فإن الكرّمَ الرجلُ المسلم» (٧).

<sup>(</sup>١) أي أحق.

<sup>(</sup>٢) أي تحتقروا .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «بنعمة» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) مسلم – الزهد والرقائق – ٤:٥٢٧٥ – ح ٩ ، وأحمد في المسند – ٢٠٤٠٢ – ح ٢٤٩٠ ، الرقاق – ٣٢٢:١١ – ح ٦٤٩٠ ، لكن بلفظ آخر .

<sup>(</sup>٥) مسلم – البر والصلة – ٢٠١٧:٤ – ح ١١٥ ، وأحمد في المسند – ٢٤٤:٢ ، والبخاري – الاستئذان – ٣:١١ – ح ٦٢٢٧ ، لكن أخرج جزءاً منه .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «كَرْما».

<sup>(</sup>۷) البخاري – الأدب – ٦١٤:١٠ – ح ٦١٨٦ و ٦١٨٢ ، ٦١٨٣ ، ومسلم – ألفاظ من الأدب – ٢٠٦٣:٤ – ح ٦ ، وأحمد في المسند – ٢٠٢:٢ .

۱۹۹۳ – وعنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يقولنَ أحدكم : اسْق رَبَّك (أطعم ربك) وضّىء ربك ، ولا يقل(١) أحدكم ربي(٢) ولْبَقُلُ : سَيِّدي ومَوْلايَ . ولا يقل(٣) أحدكم : عبدي أمتي ، وليقل (١) : فتاتي غلامي » (٥) .

#### = تنيه :

وضعت إشارة فوق كلمة «العنب» ثم كتب في حاشية الصفحة التعليق التالي: «حاشية ليست في الأصل: قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار لل اذكر هذا الحديث : «المراد منه النهي عن تسمية العنب كرماً ، وكانت الجاهلية تسمية كرماً ، وبعض الناس اليوم تسميه كذلك . ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه التسمية . قال الإمام الحطابي وغيره من العلماء: أشفق النبي صلى الله عليه وسلم أن يك عُوهم حُسن اسمها إلى شرب الحمر المتخذة من ثمرها ، فسلبها هذا الاسم والله أعلم » .

ملاحظة : هناك بعض كلمات غير واضحة في هذا التعليق ، أو ناقصة استدركتها من كتاب الأذكار للنووي . انظر الأذكار للنووي مع شرحه الفتوحات الربانية ٧١-٧٢ .

- (١) في المخطوطة «ولا يقولن ».
- (٢) في المخطوطة «ربكم» وهو خطأ من الناسخ.
- (٣) في المخطوطة « ولا يقول » وهو خطأ من الناسخ .
- (٤) رسمت في المخطوطة هكذا «واليقل» وهو خطأ من الناسخ.
- (٥) مسلم ألفاظ من الأدب ١٧٦٥:٤ ح ١٥ ، والبخاري – العتـُق – ١٧٧٠ – ح ٢٥٥٢ ، وأحمد في المسند – ٣١٦:٢ .

1978 – وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يقولن أحدكم : خَبُثَتَ ْ نَفْسِي ، ولكن ليقل : لَقَسَتُ (١) نفسي » (٢) .

(١) قيل معناه غثت ، وقيل ساء خلقها ، وقال الحطابي وأبو عبيد : خبثت ولقست بمعنى واحد .

(٢) مسلم ــ ألفاظ من الأدب ــ ١٧٦٥:٤ ــ ح ١٧ ، والبخاري ــ الأدب ــ ٥٦:١٠ ــ ح ٦١٧٩ ، وأحمد في المسند ــ ٥١:٦ .

#### تنيه:

كتب في حاشية الصفحة تعليق على قوله « لا يقولن أحدكم اسق ربك الخ . هذا نصه : « حاشية ليست في الأصل : قوله لا يقولن أحدكم اسق ربك الخ . قال العلماء : لا يطلق الرب بالألف واللام إلا على الله تعالى خاصة ، فأما مع الإضافة فيقال رب المال ونحوه ، وأما استعمال حملة الشرع ذلك فأمر مشهور معروف . قالوا : وإنما كره للمملوك أن يقول لمالكه : ربي ، لأن في لفظه مشاركة " لله في الربوبية وأما قوله : حتى يلقاها ربها ونحوه فإنما استعمل لأنها غير مُكلّفة ، وهي كالدار والمال ، ولا شك أنه لا كراهة في قول : رب المال ونحوه . قالوا : وأما قول يوسف : اذكرني عند ربك ، فعنه جوابان : أحدهما أنه خاطبه بما يعرفه ، وجاز استعمال ذلك للضرورة ، كما قال : ( موسى صلى الله عليه وسلم وجاز استعمال ذلك للضرورة ، كما قال : ( موسى صلى الله عليه وسلم من قبلنا لا يكون شرعاً لنا إذا ورد شرعنا بخلافه ، وهذا لا خلاف فيه ، من قبلنا لا يكون شرعاً لنا أم لا ؟ نووي » .

متفق على هذه الأحاديث ، واللفظ فيها كلها لمسلم ، وبعض ألفاظه أتم من ألفاظ البخاري ، فإن فيها زيادات لم يذكرها البخاري .

1970 – وعن عبد الله بن عـَمرو بن العاص رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : بلغوا عني ولو آية ، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج(١) ، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» (٢)

= قلت : أراد بقوله : « نووي » كتاب الأذكار للنووي . انظر الأذكار : ٧: ٩٥-٩٠ ، بتصرف يسير من المعلق .

### تنبيه ثان :

وضعت إشارة على كلمة «ليقل لقست» ثم كتب في الحاشية التعليق التالي: «حاشية ليست في الأصل: (وروينا) في (سنن) أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم جاشت نفسي ، ولكن ليقل لقست نفسي . قال العلماء: معنى لقست وجاشت غَثَت وخبثت (۱) ، قالوا وإنما كره «خبَثَت» للفظ الخبئ والحبيث ، قال الإمام أبو سليمان الحطابي رحمه الله تعالى لقست وخبئت معناهما واحد ، وإنما كره (خبئت ل) لفظ الحبيث وبشاعة الاسم منه ، وعلمهم الأدب في استعمال الحسر منه وهجران القبيح . انتهى نووي » .

قلت : أراد بالنووي أيضاً كتاب الأذكار له . انظر الأذكار : ٧٠٠٧

(١) أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم .

(٢) البخاري – أحاديث الأنبياء – ٢: ٤٩٦ – ح ٣٤٦١ ، وأخرجه بقية الجماعة إلا النسائي .

<sup>(</sup>۱) كلمة « وخبثت » ليست في كتاب الأذكار للنووي .

1977 - وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن (١) مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستحي فاصنع ماشئت » (٢) .

الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قال: « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليناً فقد آذَنْتُه بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما(٣) افترضته(٤) عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن(٥) سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي(١) لأعبذنه، وما(٧) ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس (عبدي(٨)) لمؤمن، يكره الموت، و (أنا) أكره مسَاعته » (٩).

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «إنما » بدل «إن مما » وهو خطأ وتصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ أحاديث الأنبياء \_ ٢:١٥ - ح ٣٤٨٤ .

<sup>(</sup>٣) رسمت في المخطوطة هكذا « من ما» وهو خطأ إملائي من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «افترضت» .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «ولئن».

<sup>(</sup>٦) رسمت في المخطوطة هكذا « ولا استعادبي» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>V) في المخطوطة «ولا» .

<sup>(</sup>٨) كلمة عبدي ليست في صحيح البخاري .

<sup>(</sup>٩) البخاري ــ الرقاق ــ ٣٤٠:١١ ــ ح ٢٥٠٢ ، وأخرجه أحمد .

197۸ – وعنه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تَعِسَ عبدُ الدينار والدرهم والقطيفة والحميصة (١) ، إن أعطي رضي ، وإن لم يُعْطَ لم يترْضَ » (٢) .

1979 – وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا عطس / ٢٩٧ أحدكم / فليقل : الحمد لله . وليقل (له) أخوه أو صاحبه : يرحمك الله ، فليقل : يهديكم الله ويصلح بالكم » (٣)

اوْصِنِي .
 النبي صلى الله عليه وسلم : أوْصِنِي .
 الا تغضب . فردَّدَ مراراً ، قال : لا تغضب » (؛) .

19۷۱ – وعنه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَن يُرَدِ اللهُ به خيراً يُصبُ (٥) منه » (١) .

۱۹۷۲ – وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « قال رسول الله

<sup>(</sup>١) القطيفة والجميصة ، أنواع من الثياب .

<sup>(</sup>٢) البخاري - الجهاد - ٦:١٦ - ح ٢٨٨٦ .

<sup>(</sup>٣) البخاري ــ الأدب ــ ٦٠٨:١٠ ــ ح ٦٢٢٤ ، وأخرجه مسلم وأبو داود وأحمد .

<sup>(</sup>٤) البخاري – الأدب – ١٩:١٠ – ٦١١٦ ، وأخرجه الترمذي ومالك وأحمد .

<sup>(</sup>٥) أي يبتليه بالصائب ليثيبه عليها .

<sup>(</sup>٦) البخاري – المرضى – ١٠٣:١٠ – ح ٥٦٤٥ ، وأخرجه مالك وأحمد .

صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ (١) » (٢).

1977 – وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : «أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ، وكان ابن عمر يقول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء . وخذ من صحتك لمرضك ، ومن حياتك لموتك » (٣) .

الله صلى الله على وعن خولة الأنصارية قالت: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتَتَخَوَّضون (٤) في مال الله بغير حق وفلهم النار يوم القيامة » (°).

1970 - وعن أنس رضي الله عنه قال : «إنكم لتعملون أعمالاً هي أدَقُ في أعينكم من الشعر ، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) أي إن كثيراً من الناس ينعم الله عليهم بالصحة والفراغ ، ولا يستفيدان منهما بشغل فراغهم في طاعة الله فيغبنون .

<sup>(</sup>٢) البخاري ــ الرقاق ــ ٢٢٩:١١ ـ ح ٦٤١٢ .

<sup>(</sup>٣) البخاري – الرقاق – ٢٣٣:١١ – ح ٦٤١٦ ، وأخرجه ابن ماجه وأحمد .

<sup>(</sup>٤) أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل .

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ فرض الحمس - ٢١٧:٦ - ح ٣١١٨ ، وأخرجه

عليه وسلم من المُوبقات (١) » (٢) .

1977 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل معروف صدقة » (٣) .

۱۹۷۷ – وعن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النُّه شي (٤) والمُثْلَة (٥) » (٦).

۱۹۷۸ – وعن المقدام بن معد یکرب «عن النبی صلی الله علیه وسلم قال : کیلوا طعامکم یُبارک ٔ لکم فیه (۷) » (۸) .

أخرج هذه الأحاديث البخاري .

1979 – وعن أبي هريرة رضي الله عنه «عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : رَغمَ أَنفُ ثُم رغم أَنفُ ثُم رغم أَنفُ ثُم رغم أَنفُ ثم رغم أَنفُ الله الله

<sup>(</sup>١) أي المهلكات.

<sup>(</sup>۲) البخاري – الرقاق – ۳۲۹:۱۱ – ح ۲۶۹۲ ، وأخرجه الدارمي وأحمد .

<sup>(</sup>٣) البخاري \_ الأدب \_ ٤٤٧:١٠ \_ ح ٢٠٢١ .

<sup>(</sup>٤) النهبي بضم النون ، فُعلى من النهب ، وهو أخذ المرء ما ليس له جهاراً .

<sup>(</sup>٥) المثلة : أي التمثيل بالإنسان أو الحيوان ، وهو تعذيبه قبل إمانته .

<sup>(</sup>٦) البخاري - المظالم - ٥:١١٩ - ح ٢٤٧٤ .

<sup>(</sup>٧) قال ابن حجر في الفتح إن جميع روايات البخاري بدون ذكر « فيه » وزادها بعضهم .

 <sup>(</sup>٨) البخاري – البيوع – ٤: ٣٤٥ – ح ٢١٢٨ .

قال : ) مَن أدرك أبويه عند الكيبَر أحد هما أو كليهما (١) فلم يَد ْحُلُرِ الحنة " (٢) .

۱۹۸۰ – وعنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير . احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ولا تعجز (٣) ، وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كان كذا وكذا ، ولكن قل : قدر ألله ، وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان » (٤) .

: « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم (°) القرآن على لسانه ، فلم يدر ( $^{(1)}$ ) مايقول ، فليضطجع » ( $^{(2)}$ ) .

19۸۲ ــ وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين » (^) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «أو كلاهما» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>۲) مسلم ــ البر والصلة والآداب ــ ۱۹۷۸ ــ ح ۹ ، وأخرجه أحمد .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « ولا تعجزن » وما أثبته هو لفظ مسلم .

 <sup>(</sup>٤) مسلم - القدر - ٢٠٥٢: - ح ٣٤.

<sup>(</sup>٥) أي استغلق ولم ينطلق به لسانه ، لغلبة النعاس .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «فلم يدري» وهو خطأ من الناسخ.

 <sup>(</sup>٧) مسلم - صلاة المسافرين - ١:٣٤ - - ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٨) مسلم – صلاة المسافرين وقصرها – ٣٢:١ – ح ١٩٨.

19۸۳ ــ وعنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ، فأكثروا (١) الدعاء » (٢) .

19۸٤ – وعن النتوّاس بن سمعان الأنصاري قال : «سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البِرِّ والإثم ، قال : البر حُسْنُ الحُلُق ، والإثم ما حاك في صدرك (٣) وكرهت أن يطلع عليه الناس » (١) .

19۸٥ – وعن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الحوّلاني عن أبي ذر جُندب بن جُنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم « فيما يرويه عن ربه عزّ جَلَّ أنه قال : يا عبادي إني حرمتُ الظلم على نفسي (°) وجعلته بينكم مُحرَّماً فلا تظالموا (١) ، يا عبادي : كلكم خال إلا من هديته ، فاستهدوني (٧) أهدكم . يا عبادي : كلكم عار جائع إلا من أطعمته ، فاستطعموني أطعمكم ، يا عبادي : كلكم عار إلا من كسوته ، فاستكسوني أكسكم . يا عبادي : إنكم تخطئون بالليل

<sup>(</sup>١) في المخطوطة زيادة «من» قبل كلمة «الدعاء» وليست في صحيح ملم .

<sup>(</sup>٢) مسلم - الصلاة - ٢: ٣٥٠ - ح ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «في الصدر» وما أثبته هو لفظ مسلم .

<sup>(</sup>٤) مسلم – البر والصلة والآداب – ١٩٨٠: - ح ١٤.

<sup>(</sup>٥) إني حرمت الظلم على نفسي : معناه تقدست عنه وتعاليت .

<sup>(</sup>٦) أي لا يظلم بعضكم بعضاً .

<sup>(</sup>٧) أي اطلبوا مني الهداية .

والنهار ، وأنا أغفر الذنوب جميعاً ، فاستغفروني أغفر لكم . يا عبادي : إنكم لن تبلغوا ضرِّي فتضروني ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ، يا عبادي : لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنتكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ، ما زاد ذلك في ملكي شيئاً / يا عبادي : لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ، ما نقص ذلك من ملكي شيئاً . يا عبادي : لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا (۱) في صعيد واحد ، فسألوني ، فأعطيتُ كل إنسان مسألته ، ما نقص ذلك ذلك مما عندي إلا كما ينقص الميخيّطُ (۲) إذا أد خيل البحر . يا عبادي : إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ، ثم أوفيتكم إياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الإنفسه » (۲) .

\* - قال سعيد: « كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جنّا على ركبتيه » (١) .

19۸٦ – وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اتقوا الظلم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشح ، فإن الشح أهلك من كان قبلكم ، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم » (°)

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «اجتمعوا» والظاهر أن المصنف رواها بالمعنى .

<sup>(</sup>٢) المخيط: الإبرة التي يُخاط بها .

 <sup>(</sup>٣) مسلم – البر والصلة والآداب – ١٩٩٤:٤ – ح ٥٠.

<sup>(</sup>٤) هذا القول لسعيد ذكره مسلم عقب الحديث المذكور .

 <sup>(</sup>٥) مسلم - البر والصلة والآداب - ١٩٩٦:٤ - ح ٥٠ .

19۸۷ — وعن أبي هريرة رضي الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لتؤدُن ً الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يُقاد(١) للشاة الحَدْء (٢) من الشاة القرناء » (٣) (٤).

الله صلى الله عله وسلم : يا أبا ذر إذا طبخت مرّقة (°) فأكثر ماءها ، وتعاهد (°) با أبا ذر إذا طبخت مرّقة (°) فأكثر ماءها ، وتعاهد (°) جيرانك » ( $^{(\vee)}$  .

الله عليه وسلم : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قال رسول الله عليه وسلم : « ١٩٨٩ كُلُورُ ٩٠) .
 الاتحاقران من المعروف شيئاً ، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلاق( ٩٠) » (٩٠) .

الله عنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال :
 «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كتب الله مقادير كل

<sup>(</sup>١) أي يقتص .

<sup>(</sup>٢) الجلحاء هي الجَمَّاء التي لا قرون لها .

<sup>(</sup>٣) القرناء هي ذات القرون .

<sup>(</sup>٤) مسلم – البر والصلة والآداب – ١٩٩٧:٤ – ح ٦٠.

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «مرقاً» وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) أي تفقّد عبر انك بإعطائهم شيئاً من المرق .

<sup>(</sup>٧) مسلم – البر والصلة والآداب – ٢٠٢٥ – ح ١٤٢ .

<sup>(</sup>٨) بوجه طلق : أي بوجه باش سهل منبسط .

<sup>(</sup>٩) مسلم – البر والصلة والآداب – ٢٠٢٦:٤ – ح ١٤٤.

الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة . قال وعرشه على الماء (١) » (٢) .

1991 – وعن أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً . ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً » (٣) .

المعلى الله عليه وسلم: من المول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن (٤) كُرْبة من كُرَب الدنيا نفس الله عنه كُرْبة من كُرَب يوم القيامة ، ومن يسَسّرَ على مُعْسِر يسَسّرَ الله عليه في الدنيا والآخرة ، (ومن ستر مسلماً ستره في الدنيا والآخرة) والله في عون العبد ما كان (العبد) في عون أخيه ، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة ، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ، إلا نزلت عليهم الستكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحقتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده ، ومن برطاً به عمله لم يُسْرع به نسبه (٥) » (١) .

<sup>(</sup>١) وعرشه على الماء : أي قبل خلق السموات والأرض .

۲۰۶۴ - ح ۱۹ .
 ۲۰۶۴ - ح ۱۹ .

 <sup>(</sup>۳) مسلم - العلم - ۲۰۳۰ - ح ۱۹ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «مسلم» وما أثبته هو لفظ مسلم .

 <sup>(</sup>٥) أي من كان عمله ناقصاً لم يوصله إلى النجاة ، فإن نسبه – إذا
 كان ذا نسب – لا ينفعه في إيصاله إلى النجاة .

<sup>(</sup>٦) مسلم – الذكر والدعاء – ٢٠٧٤ – ح ٣٨.

199۳ – وعن أنس بن مالك قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكثلة (١) فيَــَحْمَدَهُ عليها ، أو يَـشْرَبَ (٢) الشّرْبَة فيحمدَهُ عليها » (٣) .

1998 – وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله يحبُ العبد التقيَّ الغنييَّ الخَنييَّ الخَنييَّ الخَنييَّ الخَنييَّ (؛) » (°)

الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته : ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته : ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا . كلُّ مال نَحَلْتُهُ عبداً حلال (١) ، وإني خلقتُ عبادي حُننَفاء (٧) كلتهم . وإنهم أنتهم الشياطين فاجتالتهم (٨)

<sup>(</sup>١) الأكلة هي المرة الواحدة من الأكل كالغداء والعشاء .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « ويشرب » .

<sup>(</sup>٣) مسلم – الذكر والدعاء – ٢٠٩٥ – ح ٨٩.

<sup>(</sup>٤) المراد بالغنى هنا غينكي النفس ، والمراد بالحفي المشتغل بالعبادة وأمور نفسه الذي لا يحب الظهور .

 <sup>(</sup>۵) مسلم - الزهد والرقائق - ۲۲۷۷: ٤ - ۱۱ .

<sup>(</sup>٦) في الكلام حذف ، تقديره : قال الله تعالى : كل مال الخ ... ومعنى نحلته ، أعطيته .

 <sup>(</sup>٧) مستقيمين منيبين لقبول الهداية والدين الحق ، أو موحدين مسلمين .

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة « فاحتالتهم » بالحاء المهملة وهو خطأ . قال النووي ما معناه ، اجتالتهم بالحيم في أكثر النسخ ، وفي بعضها « فاختالتهم» بالحاء المعجمة ، والأول أصح وأوضح ، ومعنى اجتالتهم أي استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل .

عن دينهم ، وحرمت عليهم ما أحلكت لهم ، وأمرتهم أن (١) يشركوا بي (٢) ما لم أنزل به سلطاناً ، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم ، عَرَبَهُم وعَجَمَهَم ، إلا بقايا من أهل الكتاب . وقال : إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك ، وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء ، تقرؤه نائماً ويقظان (٣) . وإن الله أمرني أن أحرق (٤) قريشاً . فقلت : رب (٠) ! إذن يَثْلَغُوا (١) رأسي فيَدعُوه خبزة ، قال : استخرجهم كما استخرجوك . واغرهم نُغْزك (٧) . وأنْفيق فسنَنُهْفيق عليك .

- (٣) رسمت في المخطوطة هكذا «ويقضانا » وهو خطأ من الناسخ.
  - (٤) في المخطوطة « أن أخرج » وهو تصحيف من الناسخ :
    - (٥) في المخطوطة رسمت هكذا « ربِّي » .
    - (٦) أي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الحبز ، أي يُكسر .
      - (٧) أي نُعينُكَ على غزوهم ٦

#### تنبيه:

في هذه الصفحة : ٢٩٨: من المخطوطة تعليقات متعددة على حواشي الصفحة كلها تتعلق بشرح وإيضاح بعض الإشكالات في الأحاديث ، ولم أستطع اثباتها ونسخها لأن كثيراً من الكلمات غائبة بسبب رطوبة أصابت الصفحة ،

وكتب في أول جميع هذه التعليقات العبارة التالية «حاشية ليست في الأصل » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « أن لا يشركوا » وهو خطأ وسبق قلم من الناسخ :

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة زيادة كلمة «شيئاً» بعد قوله «يشركوا بي» وهو خطأ من الناسخ .

وابعث جيشاً نبعت حمسة مثله . وقاتيل بمن أطاعك من عصاك .قال : وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مُقسط . (متصدق موفق(۱)) . ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قُرْبتي ومسلم .وعقيف مُتعَفق ف ذو عبال قال : وأهل النار خمسة : الضعيف الذي لا زَبْر له (٢) ، الذين هم (٣) فيكم تبعق لا يبتغون (٤) أهلا ولا مالا ، والخائن الذي لا يخفي له طمع (٥)، وإن دق (٥) إلا خانه ، ورجل لا يصبح ولا يُمسيي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك .وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفتحاش (١)» (٧)

1997 - وفي لفظ : « إن الله تبارك وتعالى أوحى إلي ان تواضعوا حتى لا يَفْخَرَ أحد على أحد ، ولا يَبْغِي أحد على أحد » (^).

<sup>(</sup>١) في المخطوطة مكان ما بين المعكوفتين بياض .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «لا دين له» وهو تصحيف من الناسخ ، ومعنى «لا زَبْرَ له» أي لا عقل له يزبره عن ويمنعه مما لا ينبغي فعله .

<sup>(</sup>٣) رسمت في المخطوطة هكذا «الذينهم» وهو خطأ إملائي. لأن «هم» ضمير فصل.

<sup>(</sup>٤) أي لا يطلبون ، وفي بعض نسخ مسلم «لايتبعون» من الاتباع .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «طعم» وهو سبق قلم من الناسخ ، ومعنى « لا يخفى له طمع » أي لا يظهر له طمع .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «الفاحش» ومعنى الشنظير أي السيميء الحلق وهو الفحاش .

<sup>(</sup>٧) مسلم – الحنَّة وصفة نعيمها وأهلها – ٢١٩٧: – ح ٦٣ .

<sup>(</sup>٨) مسلم – الحنة وصفة نعيمها وأهلها – ٢١٩٨: – ح ٦٤ .

199٧ – وعن همام عن زيد بن أسالم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني ، ومن كتب عني غير القرآن فلأيمحه ، وحدثوا عني ولا حرج / ومن كذب على " – قال همام: أحسبه قال: – متعمداً فلا يَتَبَوّأ مقعدة م من النار » (١).

199۸ – وعن تميم الداريِّ « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الدِّين النصيحة ، قلنا : لِمَن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم (٢) » .

1999 – وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بدأ الإسلام غريباً ، وسيعود كما بدأ غريباً (٢) ، فطوبى للغرباء » (٤) .

٢٠٠٠ – وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «والذي نَهْسُ محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديُّ ولا نصرانيُّ (°) ، ثم يموت ولم (¹) يؤمن بالذي أرسلتُ به ، إلا كان من أصحاب النار» (٧) .

<sup>(</sup>١) مسلم - الزهد والرقائق - ٢٢٩٨: - ح ٧٧ .

۲) مسلم - الإيمان - ۷٤:۱ - ح ۹۰.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «وسيعود غريباً كما بدأ » وما أثبته هو لفظ مسلم في هذه الرواية ، ولفظ المصنف ملفق من روايتين .

<sup>(</sup>٤) مسلم - الإيمان - ١٣٠:١ - ح ٢٣٢ .

 <sup>(</sup>٥) في المخطوطة « يهودياً ولا نصرانياً» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «ولا» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٧) مسلم - الإيمان - ١٣٤:١ - ح ٢٤٠ .

الله صلى الله عليه وسلم يقول : من خلَعَ يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة الله صلى الله عليه وسلم يقول : من خلَعَ يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة الاحجة له (١) ، ومن مات وليس في عنقه بَيْعَة ، مات ميتَة جاهلية » (٢)

الله صلى الله عليه وسلم: إذا بُويعَ لِحليفتين (٣) فاقتلوا الآخرَ منهما » (١).

٣٠٠٧ – وعنه قال : «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مَن رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » (°).

٢٠٠٤ – وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَن دَلَّ على خير فله مثل أجر فاعله» (١)

۲۰۰۵ – وعن أم سلمة رضي الله عنها « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ستكون أمراء ، فتعرفون وتنكرون . فمن عرف فقد بريء (٧) ، ومن أنكر سلم ، ولكن من رضي وتابع (٨) . قالوا :

<sup>(</sup>١) أي لا حجة له في فعله ، ولا عذر له ينفعه .

<sup>(</sup>۲) مسلم - الإمارة - ۱٤٧٨:۳ - ح ۵۸.

 <sup>(</sup>٣) في المخطوطة ( الحليفتين ) وهو خطأ من الناسخ .

 <sup>(</sup>٤) مسلم - الإمارة - ٣: ١٤٨٠ - ح ٦١،

<sup>(</sup>٥) مسلم - الإيمان - ١: ٦٩ - ح ٧٨.

<sup>(</sup>٦) مسلم - الإمارة - ١٥٠٦:٣ - ح ١٣٣ .

<sup>(</sup>٧) أي فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه .

<sup>(</sup>٨) أي ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابَع على المنكر .

أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا . ما صَلَّوْا (١) » (٢)

٢٠٠٦ – وعن أبي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا سافرتم في الخيصْب فأعطوا الإبل حظها (٣) من الأرض، وإذا سافرتم السّننة(١) فبادروا بها نيقْينها(٥) وإذا عَرَّسْتُم(١) فاجتنبوا الطريق، فإنها طريق الدواب وماًوَى الهَوَامِّ بالليل (٧) ».

۱۰۰۷ ــ وعن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ، وإذا شرب فليشرب بيمينه ، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله » (^).

٢٠٠٨ ــ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لايشربَن (٩) أحد منكم(١١) قائماً « فمن نسيي فَلْيَسَتْتَقَىء (١١) .

<sup>(</sup>١) أي ما أقاموا الدين ولم يغيروا من قواعده وأركانه شيئاً .

 <sup>(</sup>۲) مسلم - الإمارة - ۳: ۱٤٨٠ - ح ۲۲.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «حقها» وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) السنة : القحط .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «فقها» وهو تصحيف من الناسخ . والنقثيُ المخ .

<sup>(</sup>٦) التعريس هو النزول في أواخر الليل للنوم والراحة ، وقيل : النزول في أي وقت .

 <sup>(</sup>٧) مسلم - الإمارة - ٣: ١٥٢٥ - ح ١٧٨ .

<sup>(</sup>٨) مسلم – الأشربة – ١٥٩٨:٣ – ح ١٠٥.

<sup>(</sup>٩) في المخطوطة «لا يشرب» .

<sup>(</sup>١٠) في المخطوطة «أحدكم».

<sup>(</sup>١١) مسلم – الأشربة – ١٦٠١:٣ – ١١٦ .

٣٠٠٩ – وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها : استكثروا من النعال ، فإن الرجل لا يزال (١) راكباً ما انتعل » (٢) .

٢٠١٠ – وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من عُرض عليه رَيْحان فلا يَرُدُّهُ ، فإنه خفيف المَحْملِ (٣) ، طيب الرِّيح ) (١) .

٢٠١١ – وعن سليمان بن بـُريَدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من لعب بالنـَرْد َشـِير (°) فكأنما صبغ يده في لحم خينزير ودمه » (٦) .

٢٠١٢ – وعن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ذ كُرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكُرُهُ ، قيل : أفرأيتَ إن كان في أخي ما أقول ؟

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « فإن أحدكم لم يزل » وما أثبته هو لفظ مسلم .

<sup>(</sup>۲) مسلم - اللباس والزينة - ۳: ۱۹۹۰ - ح ۲۹.

<sup>(</sup>٣) المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية كالمجلس ، والمراد به الحَمْل ، أي خفيف الحمل .

<sup>(</sup>٤) مسلم – ألفاظ من الأدب وغيرها – ١٧٦٦:٤ – ح ٢٠ ٪

<sup>(</sup>٥) النرد شير : هو النَّرْدُ ، والنرد عجمي معرَّب ، وشير معناه حلو ، والنرد نوع من أنواع اللعب المبنيّة على الحظ .

<sup>(</sup>٦) مسلم - الشِّعْر - ٤: ١٧٧٠ - ح ١٠

قال: إن كان فيه ماتقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه فقد بهَتَهُ (١)» (٢) أخرج هذه الأحاديث مسلم (٣).

(١) بَهَتَّه : أي قلتَ فيه البهتان ، وهو الباطل .

(۲) مسلم ـــ البر والصلة والآداب ۲۰۰۱: ــ ح ۷۰ .

 (٣) وأخرج كثيراً منها مع مسلم غيره ، واقتصرت على ما اقتصر عليه المصنف اختصاراً .

# خِتَابُ الطِّبُ

٢٠١٣ — عن أبي هريرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
 ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء » . رواه البخاري (١) .

۲۰۱٤ – وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لكل داء دواء . فإذا أُصِيبَ دواء الداء برَ أَ بإذن الله عز وجل »
 رواه مسلم .

الله أنتَدَاوَى ؟قال : نعم يا عباد الله تداوَوْا ، فإن الله لم يضعْ داء الله أنتَدَاوَى ؟قال : نعم يا عباد الله تداوَوْا ، فإن الله لم يضعْ داء الله وضع له شفاء ، إلا داء واحداً (٣) ، قالوا : وما هو؟ قال : الهرم» (لا وضع له شفاء ، إلا داء واحداً (٣) ، قالوا : وما هو؟ قال : الهرم» رواه أحمد(١) وأبو داود (٥) وابن ماجه (١) والنسائي (٧) والترمذي

<sup>(</sup>١) البخاري - الطب - ١٣٤:١٠ - ح ٥٦٧٨ .

<sup>(</sup>۲) مسلم - السلام - ۱۷۲۹ - ح ۲۹.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «واحد» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) في المسند ــ ٢٧٨:٤ .

<sup>(</sup>٥) في كتاب الطب - ٣:٤ - ح ٣٨٥٥ .

<sup>(</sup>٦) في كتاب الطب- ١١٣٧:٢ - ح ٣٤٣٦.

<sup>(</sup>٧) في السنن الكبرى – كتاب الطب ، انظر تحفة الأشراف للمزي – ٢:١٠ .

وصححه (١) ، وابن خزيمة وابن حبان ، وصححه الدارقطني أيضاً .

٢٠١٦ — وعن أبي الدرداء قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتداوَوْا ، ولا تَدَاوَوْ بحرام » .

رواه أبو داود (٢) من رواية إسماعيل بن عيّاش عن ثعْلَبَة بن مسلم الْخَنْعَمَي الشّامي عن أبي عيمران الأنصاري عن أم الدرداء عنه (٣). وإسماعيل فيه كلام (٤)، وتعلبة ليس بذاك المشهور (٥)، وقد وثقه ابن حبان، وأبو عمران صالح الحديث (١)، قاله أبو حاتم.

ابن سُويد الجُعْفي سأل النبي صلى الله عليه وائل الحضرمي « أن طارق ابن سُويد الجُعْفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر ، فنهاه

<sup>(</sup>١) في كتاب الطب - ٤: ٣٨٣ - ح ٢٠٣٨ ، وقال ﴿ حسن صحيح ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أبو داود ــ الطب ــ ٤:٧ ــ ح ٣٨٧٤ .

<sup>(</sup>٣) أي عن أبي الدرداء.

<sup>(</sup>٤) قلت : الكلام في روايته إذا روى عن غير الشاميين ، وهنا روى عن شامي فليس في حديثه شيء .

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ ابن حجر عنه في التقريب ١١٩:١ « مستور » في اصطلاحه هو من لم يُوَثِّق ، وأما توثيق ابن حبان ، فليس بذاك ، والمستور لأنه يوثق كل من لم يعرف بجرح .

<sup>(</sup>٦) أبو عمران ، اسمه سليمان أو سليم بن عبد الله . قال الحافظ ابن حجر عنه «صدوق» ۽

أو كره أن يصنعها . فقال : إنما أصنعها للدواء ، فقال : إنه ليس بدواء ، ولكنه داء » . رواه مسلم (١) .

۲۰۱۸ - وقال ابن مسعود - في السّكر (٢) - : « إن الله لم يجعل شفاء كم فيما حرَّم عليكم » .

ذكره البخاري (٣) . وقد رُوي من حديث أم سلمة مرفوعاً (١) .

٢٠١٩ – وعن ابن عباس رضي الله عنهما « عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الشفاء في ثلاثة : في شرَّطة (٥) محرَّجم ، أو شرَّبة عَسلَ، أو كنيتة بنار . وأنهى أمني عن الكنيِّ » رواه البخاري (١) .

<sup>(</sup>۱) مسلم – الأشربة – ۱۵۷۳:۳ – ۱۲ ، وأخرجه أبو داود والترمذي وأحمد .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «المُسْكير» وهو تصحيف من الناسخ . والسَكَرَ النقيع قبل أن يشتد وقيل هو الحمر ، وقيل غير ذلك .

<sup>(</sup>٣) البخاري ــ الأشربة ــ ٧٨:١٠ ــ باب ١٥ ، معلقاً عن ابن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ٧٩:١٠ أن أبا يعلي وابن حبان أخرجا حديث أم سلمة هذا ، ولفظه « قالت اشتكت بنت لي فنبذت لها في كوز ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي ، فقال : ما هذا ؟ فأخبرته . فقال : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «شرط» وقد سقطت التاء عن الناسخ سهواً .

<sup>(</sup>٦) البخاري – الطب – ١٣٦:١٠ – ح ١٨٦٥.

٢٠٢٠ – وعن جابر رضي الله عنه قال : « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيباً ، فقطع منه عرّقاً ثم كواه عليه » .
 رواه مسلم (١) .

(۲) عن سعيد بن عبد الرحمن الجُمتَحِي عن سُهيَوُل (۲) عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «قال النبي صلى الله عليه وسلم : من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء » . رواه أبو داود ( $^{7}$ ) عن أبي تو بة الربيع بن نافع عنه ( $^{1}$ ) ، وقد روى مسلم لسعيد ، ووثقه ابن معين ، وتكلم فيه ابن حبان ( $^{\circ}$ ) .

قال ابن عدي : يتهيم في الشيء (١) .

وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال : ليس ذا بشيء .

<sup>(</sup>۱) مسلم ــ السلام ــ ٤: ۱۷۳۰ ــ ح ۷۳ ، ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه .

 <sup>(</sup>۲) في المخطوطة «سهل» وهو تصحيف من الناسخ . قلت : وهو سهيل بن أبي صالح .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ــ الطب ــ ٤:٤ ــ ح ٣٨٦١ .

<sup>(</sup>٤) أي عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي .

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ ابن حجر في التقريب « صدوق له أو هام . وأفرط ابن حبان في تضعيفه » .

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في ميزان الاعتدال ١٤٨:٢ «وقال ابن عدي : له غرائب حسان ، وأرجو أنها مستقيمة ، وإنما يهم فيرفع موقوفاً ، ويوصل مرسلاً لا عن تعمّد » .

الله صلى الله عليه وسلم: من اكتوى أو استرقى (١) فقد برِّىء من التوكل (1) فقد برِّىء من التوكل (2) الله صلى الله عليه وسلم: من اكتوى أو السرقى (1) فقد برِّىء من التوكل (2) والن ماجه (3) والنسائي (3) والترمذي وصححه (4)

٣٠٢٣ – وعن أبي هريرة «أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الحبّة السوداء شفاءً من كل داء إلا السّامُ ، والسّامُ الموت ، والحبة السوداء الشُونيز (١) » (٧).

٢٠٢٤ – وعن أم قيس بنت محصّن أختِ عُكّاشَه قالت : « دخلتُ بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام . فبال عليه . فدعا بماء فرَشّه ُ . وقالت : ودخلتُ (١) عليه بابن لي وقد أعلقت ُ

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «واسترقى» وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) في المسند - ٢٤٩:٤ .

<sup>(</sup>٣) في كتاب الطب - ٢:١٥٤ - ح ٣٤٨٩ .

<sup>(</sup>٤) لم أجده في السنن الصغرى له ، فلعله في السنن الكبرى ، ولم يكمل طبعها حتى الآن .

<sup>(</sup>٥) في كتاب الطب \_ ٢٠٥٥ \_ ح ٢٠٥٥ .

<sup>(</sup>٦) رسمت في المخطوطة هكذا «السؤتر» وهو تصحيف من الناسخ.

<sup>(</sup>۷) البخاري ــ الطب ــ ۱۶۳:۱۰ ــ م۸۸، ، ومسلم ــ السلام ــ الملام ــ الملام ــ ۱۷۳۵: ۵ . المسند ۱۷۳۵:۲ .

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة «بابني».

<sup>(</sup>٩) في المخطوطة «فدخلت» وما أثبته هو لفظ مسلم .

عليه (١) من العُدُرَة (٢) فقال : عَلاَم تَدَهُ غَرَن (٣) أولادكن بهذا (٩) العِلاَق (٤) ؟ عليكن ً / بهذا العُود الهندي ، فإن فيه سبعة أشفية ، منها (٩) ذات الجَنْب (١) ، يُسْقطُ (٧) من العُدُرَة ، ويُلَدُ (٨) من ذات الجَنْب (٩) .

(١) أي عالجتُ وجع لَـهاته بأصبعي .

(٢) العُدُرَة : وجع في الحلق يهيج من الدم ، يقال في علاجها ، عذرته فهو معذور . وقيل : هي قرحة تخرج في الحرم الذي بين الحلق والأنف ، تعرض للصبيان غالباً عند طلوع العذرة .

(٣) في المخطوطة «تذعرن» وهو تصحيف من الناسخ ، ومعى «علام تدغرن» لماذا تغمزن حلق الأولاد بأصابعكن ، فترفعن ذلك الموضع وتكبسنه حتى ينفجر الدم ؟ لأن هذا العمل ربما سبب قرحة للصبي .

(٤) العلاق : هو معالحة عذرة الصبي ، وهو وجع حلقه .

(٥) في المخطوطة «فيها» وهو تصحيف من الناسخ.

(٦) ذات الجنب هو التهاب غلاف الرئة ، فيحدث منه سعال وحمى ونخس في الجنب .

(٧) أي يقطر في أنفه .

(٨) أي يسقى بطريق الفم للمريض.

(٩) مسلم ــ السلام ــ ٤: ١٧٣٤ ــ ح ٨٦ ، والبخاري ــ الطب ــ ١٦٦:١٠ ــ ح ١٥١٣ ، وأحمد في المسند ــ ٦:٥٥٥و٣٥٦ .

تنبيه: في صفحة: ٣٠٠: من المخطوطة تعليقات غير واضحة أبداً بسبب رطوبة أصابت الصفحة ومن رحمة الله تعالى ولطفه أن الأصل لم يصبه شيء وهو واضح تماماً والحمد لله ، لذا لم أستطع اثبات ما في تلك التعليقات ، وأمرها سهل إن شاء الله تعالى .

الله عليه وسلم فقال: إن أخي قد استطلق(۱) بطنه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أخي قد استطلق(۱) بطنه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقه عسكلا. فسقاه . ثم جاءه فقال : إني ستقيته (۲) عسلا فلم يزده إلا استطلاقاً ( فقال له ثلاث مرات . ثم جاء في الرابعة فقال : أسقه عسلا . فقال : لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقاً . فقال رسول الله عليه وسلم : صدق الله وكذب بطن أخيك . فسقاه ، فَبَرَأ ) متفق عليهما ، واللفظ لمسلم (۲) .

٢٠٢٦ - وعن أنس قال : «رَختَص َ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرُّقْيــة من العينن والحُمــة (١) والنَّـمـُــلـة (٥) » رواه مسلم (١) .

٢٠٢٧ – وعن عائشة قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين » متفق عليه (٧) .

<sup>(</sup>١) الاستطلاق الإسهال . يقال : استطلق بطنه إذا مشى .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «أسقيته» وما أثبته هو لفظ مسلم .

<sup>(</sup>۳) البخاري – الطب – ۱۳۹:۱۰ – ح ۵۹۸۶ ، ومسلم –

<sup>-</sup> السلام - £: ١٧٣٦ - ح ٩١ ، وأحمد في المسند - ١٩:٣ .

<sup>(</sup>٤) الحُمَّة بتخفيف الميم هي السم ، ومعناه رخص في الرقية من كل ذات سم كالعقرب

<sup>(</sup>٥) النملة : هي قروح تخرج في الحنب .

<sup>(</sup>٦) مسلم - السلام - ١٧٢٥ - ح ٥٠ .

<sup>(</sup>۷) البخاري ــ الطب ــ ۱۹۹:۱۰ ــ ح ۷۳۸ ، ومسلم ــ السلام ــ ا ۱۷۲۵:۲ ــ ح ۵۰ ، وأحمد في المسند ــ ۲۳:۲ .

٢٠٢٨ – وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « العين حق(١) . ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين (٢) . وإذا اسْتُغْسِلْتُمْ فاغسلوا (٣) » رواه مسلم (٤) .

٢٠٢٩ – وعن ثابت أنه قال : «يا أبا حمزة (°) اشتكيتُ ، فقال أنس : ألا أرْقيكَ برُقْية رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : بلى . قال : اللهم رَبَّ الناس ، مُذْهيبَ الباس ، اشْفِ أنتَ الشافي لا شافي إلا أنت ، شفاءً لا يُغَادرُ سَقْماً » . رواه البخاري (١) .

٢٠٣٠ \_ وعن أبي سعيد الخدري « أن جبريل أتى النبي صلى الله

<sup>(</sup>١) أي إن ثبوت ضررها صحيح ثابت .

<sup>(</sup>٢) قال النووي « فيه إثبات القدر ، وهو حق بالنصوص وإجماع أهل السنة ... ومعناه أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى ، ولا تقع إلا على حسب ما قدرها الله تعالى وسبق بها علمه ، فلا يقع ضرر العين ولا غيره من الحير والشر إلا بقدر الله تعالى ، وفيه صحة أمر العين ، وأنها قوية الضرر ، والله أعلم » شرح النووي ١٧٤:١٤ .

<sup>(</sup>٣) أي إذا طُلبتم للاغتسال فاغسلوا أطرافكم عند طلب المعين ذلك من العائن .

<sup>(</sup>٤) مسلم – السلام – ١٧١٩: – ح ٤٢ ، وأخرجه الترمذي وابن ماجه ومالك وأحمد .

<sup>(</sup>٥) أبو حمزة هي كنية أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٦) البخاري - الطب - ٢٠٦:١٠ - ح ٧٤٢ .

عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت ؟ فقال(١): نعم. قال(٢): بسم الله أرْقيك ، من كل شيء(٢) يؤذيك من شر كل نَفْس أو عَيْن أو حاسد الله يُشفيك ، بسم الله أرقيك »(١).

الله صلى الله عليه وسلم وَجَعاً يجده في جسده مُنذ أسلم . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وَجَعاً يجده في جسده مُنذ أسلم . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ضع يدك على الذي تألم ( $^{\circ}$ ) من جسدك وقل : بسم الله ثلاثاً ، وقل سبع مَرَّات : أعوذ بالله ( $^{\circ}$ ) وقدرته من شَرِّ ما أجِدُ وأحاذ رُ » . رواهما مسلم ( $^{\circ}$ ) .

٢٠٣٢ ــ وعن عائشة رضي الله عنها (قالت): «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله ، نفَثُ (^) عليه بالمُعوِّذات. فلما مرض مرضه الذي مات فيه ، جعلتُ أنفثُ عليه ، وأمسحه بيدي

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «قال» وما أثبته هو لفظ مسلم .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «فقال».

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «ما» بدل «شيء» .

٤٠ مسلم - السلام - ١٧١٨:٤ - ح ٤٠ .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «يألم» .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «أعود بعزة الله» وما أثبته هو لفظ مسلم .

<sup>(</sup>V) مسلم - السلام - ٤: ١٧٢٨ - ح ٦٧ .

<sup>(</sup>٨) النفث نفخ لطيف بلا ريق .

نفسه (۱) ، لأنها كانت أعظم بَرَكة من يلدي » متفق عليه ، واللفظ لمسلم (۲) .

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

#### خاتمية

تم تعمد الله تعالى وتوفيقه تحقيق هذا الكتاب وتخريج أحاديثه ، وذلك عند أذان العشاء من ليلة الجمعة الموافقة للسابع من شهر صفر الحير ، من سنة تسع وتسعين وثلاثمائة وألف هجرية ، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية ، بمدينة الرياض ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . وكتبه راجي عفو ربه المنان أبو حفص محمود بن أحمد الطحان .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « وأمسح بيدي نفسه » و هو تصحيف من الناسخ .

 <sup>(</sup>۲) مسلم – السلام – ۱۷۲۳: ۶ – ۰۰، والبخاري – المغازي –
 ۱۳۱:۸ – ح ۶۶۲۹ ، وأحمد في المسند – ۱۰۶: ۲ :

## ـ قائمة المصادر والمراجع ـ المعزو اليها في التحقيق (في المجلدين ٣و؟)

- ١ القرآن الكريم.
- ٢ -- الأذكار ، للنووي بشرح الصديقي ( الفتوحات الربانية ) جمعية
   النشر والتأليف -- ١٣٥١ ه .
- ٣ الإصابة في تمييز الصحابة ، لابن حجر ، مطبعة مصطفى محمد
   ٢ عصر ١٣٥٨ ه .
- ٤ الأم ، للإمام الشافعي . أبناء مولوي محمد بن غلام رسول السورتي .
- بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر . مطبعة محمد عاطف بمصر .
- ٦ التاريخ الكبير للبخاري . مطبعة دائرة المعارف العثمانية الهند –
   ١٣٦١ ه .
- ٧ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ، للمرزِّي . نشر الدار القيمة
   الهند ١٣٨٤ ه .
- ٨ التعليق المغني على الدارقطني ، لمحمد شمس الحق العظيم آبادي ،
   تحقيق عبد الله هاشم يماني ١٣٨٦ ه .
- ٩ تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير . نشر مكتبة النهضة الحديثة ١٣٨٤ ه .

- ١٠ ــ تقريب التهذيب لابن حجر . تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ــ
   ــ نشر محمد النمنكاني .
- ١١ -- التلخيص الحبير ، لابن حجر . تحقيق عبد الله هاشم يماني -- شركة الطباعة الفنية ١٣٨٤ ه .
- ۱۲ تهذیب التهذیب ، لابن حجر . دائرة المعارف العثمانیة (تصویر) - ۱۳۲۵ .
- ١٣ الجامع الصحيح للبخاري ، بشرح ابن حجر ( فتح الباري ) .
   المطبعة السلفية بمصر .
- 12 الجامع الصحيح ، لمسلم . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي نشر عيسى الباني الحلى .
- ١٥ الجامع للترمذي (سنن الترمذي). تحقيق أحمد شاكر ١٣٥٦ ه.
- ١٦ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، لابن جرير الطبري . تحقيق محمود شاكر .
- ١٧ ــ الدراية في تخريج أحاديث الهداية ، لابن حجر . تحقيق عبد الله هاشم يماني .
- ۱۸ ــ سبل السلام ، للصنعاني . مصطفى البابي الحلبي ــ تعليق الخولي ــ ١٨ ــ سبل السلام .
- 19 ــ السنن ، لأبي داود السجستاني . تعليق محيى الدين عبد الحميد ــ نشر دار إحياء السنة .

- ٢٠ ـــ السنن (المجتبى) للنسائي . مطبعة مصطفى البابي الحلبي ـــ ١٩٨٣ هـــ الطبعة الأولى .
  - ٢١ ــ السنن ، لابن ماجه القزويني . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .
  - ٢٧ ــ السنن للدارقطني ، تحقيق عبد الله هاشم يماني ــ ١٣٨٦ ه .
  - ٢٣ ــ السنن الكبرى ، للبيهقى . دائرة المعارف العثمانية ــ الهند ــ
    - ٢٤ السنن ، للدارمي . تحقيق عبد الله هاشم يماني .
- ٢٥ شرح صحيح مسلم ، للنووي . المطبعة المصرية بالأزهر الطبعة
   الأولى ١٣٤٧ ه .
- ٢٦ الشرح الكبير ، لعبد الرحمن بن محمد بن قدامة ( ٦٨٢ ه )
   ٢٦ بحاشية المغنى ، نشر المكتبة السلفية ، ومكتبة المؤيد ?
  - ٧٧ علل الحديث لابن أي حاتم ، تصوير مكتبة المثنى بغداد .
- ۲۸ فتح الباري شرح صحيح البخاري ، لابن حجر المطبعة السلفية القاهرة -
- ٢٩ الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ، للساعاتي ،
   مطبعة الإخوان المسلمين .
- ٣٠ ــ فتح القدير ، للشوكاني ، نشر وتصوير محفوظ العلي ــ بيروت .
  - ٣١ ــ القاموس المحيط ، للفيروز آبادي . المطبعة الميمنية بمصر .
    - ٣٢ مجمع الزوائله ، الهيثمي ، نشر حسام الدين القدسي .

- ٣٣ ــ المُحرَّر في الحديث ، لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي ٣٣ ــ المُحرَّد في مطبعة مصطفى محمد .
  - ٣٤ المراسيل، لأبي داود السجستاني .
- ٣٥ ـ مسائل الإمام أحمد ، لأبي داود السجستاني . نشر محمد أمين دمــــــ مروت .
- ٣٦ المستدرك على الصحيحين ، للحاكم النيسابوري . تصوير عن طبعة دائرة المعارف العثمانية .
- ٣٧ المسند للإمام أحمد ، تصوير المكتب الإسلامي عن الطبعة الميمنية . عصر .
  - ٣٨ ــ المسند ، لأبي داود الطيالسي . طبعة دائرة المعارف العثمانية .
- ٣٩ المسند ، لأبي عبد الله الحُميدي ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي تشر المجلس العلمي .
- ٤ مشكاة المصابيح بشرحها ( مرقاة المفاتيح ) للخطيب التبريزي : طبع بمي الهند :
- ٤١ المصنف ، لابن أبي شيبة . المطبعة العزيزية بحيدر آباد الهند –
   ١٣٨٦ ه .
- ٤٢ -- معالم السن للخطابي ، مطبعة أنصار السنة المحمدية -- ١٣٦٧ ه .
- ٤٣ المعجم الصغير ، للطبراني . نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة .
   ١٣٨٨ هـ

- ٤٤ ــ المغني ، لابن قدامة ، نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ومكتبة
   المؤيد بالطائف .
- ٤٥ المنتقى من أخبار المصطفى ، نشر دار الفكر بيروت ١٣٩٣ هـ
   ٤٦ الموطأ ، للإمام مالك . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .
- ٤٧ ــ ميزان الاعتدال ، الذهبي ، عيسى البابي الحلبي ــ تحقيق على محمد البجاوي .
- 8A \_ نصب الراية لأحاديث الهداية ، للمرغيناني . نشر المجلس العلمي ١٣٥٧ ه .
- النهاية في غريب الحديث ، لابن الأثير ، عيسى البابي الحلبي عميل الزاوي والطناحى .
- ه ـ نيل الأوطار ، للشوكاني ، مصطفى البابي الحلبي ــ الطبعة الثالثة ــ المعبعة ـــ المعبعة ــ المعبعة ـــ المعبعة ــ المعبعة ــ

# فهرست الموضوعات

| صفحة       |         |     |         |       |       |      |         |       |      |      |         |           |          |
|------------|---------|-----|---------|-------|-------|------|---------|-------|------|------|---------|-----------|----------|
| . 1        | •••     | ••• | •••     | •••   | •••   | •••  | •••     | •••   |      | •••  | ب       | الغكصه    | كتاب     |
| 41         |         |     |         |       |       |      |         |       |      |      |         |           | کتاب ا   |
| 77         | •••     | ••• | •••     | •••   | •••   | •••  | •••     | •••   | •••  | •••  | وات     | إحياء الم | كتاب إ   |
| <b>£ Y</b> | •••     | ••• | •••     | •,••, | •••   | •••  | •••     | •••   | •••  | •••  | ă.      | اللُّقَطَ | كتاب     |
| ۳٥         |         |     |         |       |       |      |         |       |      |      |         |           | كتاب ا   |
| 77         | •••     | ••• | •••     | •••   | •••   | •••  | •••     | •••   | •••  | •••  |         | لعطية     | الهبة وا |
| 41         | •••     | ••• | •••     | •••   | •••   | •••  | •••     | •••   | •••  | •••  | •••     | لوصايا    | كتاب ا   |
| 1.7        | •••     | ••• | •••     | •••   | •••   | •••  | •••     | •••   |      | •••  | •••     | النكاح    | كتاب ا   |
| 174        | •••     | ••• | . • • • | ••••  | •••   | •••  | كفار    | ح الا | ونكا | کاح  | لي النّ | الحيار    | كتاب     |
| 141        | •••     | ••• | •••     | •••   | •••   | •••  | •••     | •••   | •••  | •••  | ق       | الصَّدَا  | كتاب     |
| 140        | •••     | ••• | •••     | •••   | •••   | •••  | •••     | •••   | •••  | •••  | •••     | وليمة     | باب الو  |
| 111        | •••     | ••• | •••     | •••   |       | •••  | •••     | •••   | •••  | •••  | بساء    | شرة ال    | باب ع    |
| 101        | •••     | ••• | •••     | •••   | • • • | •••  |         | •••   | مليك | والت | تخبير   | ُلُع وال  | باب الخ  |
| 101        | . • • • | ••• | •••     | •••   | •••   | •••  | • • • • | •••   | •••  | •••  | •••     | لطلاق     | کتاب ا   |
| 171        | •••     | ••• | •••     | •••   | •••   | ,••• | •••     | بهار  | والظ | يلاء | والإ    | الرجعة    | كتاب     |
| 177        | •••     | ••• | •••     | •••   | •••   | •••  | •••     | •••   | •••  | •••  | •••     | اللِّعان  | كتاب     |
| 174        | •••     | ••• | • • • • | •••   | •••   | •••  | • • • • | •••   | •••  | •••  | ـَب     | ماق التَّ | باب إل   |

| صفحة                  |       |      |      |       |     |       |      |       |         |        |        |          |          |     |
|-----------------------|-------|------|------|-------|-----|-------|------|-------|---------|--------|--------|----------|----------|-----|
| 140                   | •••   | •••  | •••  | •••   |     | •••   | •••  | •••   | • • •   |        | ••••   | لعدد     | تاب ا    | 5   |
| 141                   |       | •••  | •••  | •••   | ••• | • • • |      | •••   | •••     | •••    | غ      | الرضا    | تاب      | 5   |
| 110                   | •••   | •••• | •••  | •••   | ••• | •••   | •••  | •••   | ä       | لحضا   | ت وا   | النفقات  | تاب      | 5   |
| 191                   | •••   | •••  | •••  | • • • | ••• | •••   | •••  | •••   | . • • • | •••    | ت      | الجناياد | تاب      | 5   |
| 199                   | •••   | •••  | •••  | •••   | ••• | •••   | •••  | •••   | •••     | •••    | •••    | ديات     | تاب ال   | 5   |
| ۲•۸                   | •••   | •••  | •••  | •••   | ••• | •••   | •••. | القتل | غارة    | لة وكا | والعاق | سامة و   | ب الق    | باد |
| 414                   | •••   | •••  | •••  | •••   | ••• | ذلك   | زغير | ائم و | ، البه  | رجنايا | حل و   | رِلُ الف | ب صو     | باد |
| 717                   | •••   | •••  | •••  | •••   |     |       |      |       |         |        |        | لحدود    |          |     |
| <b>Y Y</b> , <b>Y</b> | •••   | •••  | •••  | •••   | ••• | •••   | •••  | •••   | لحكة    | ب ا-   | يصي    | الغلام   | ب في     | باد |
| 779                   | •••   | •••  | •••  | •••   | ••• | •••   | •••  | •••   | •••     | •••    | ف      | القذ     | ب حا     | باد |
| 44.                   | •••   | •••  | •••  | ,•••  | ••• | •••   | •••  | •••   | •••     | •••    | ِقة    | لد السر  | ب ح      | باد |
| 747                   |       | •••  | •,•• | •••   |     | •••   | •••  | •••   | ير      | والتعذ | کر و   | د المسا  | ب ح      | بار |
| 727                   | •••   | •••  | . •  | •••   | ••• | •••   | •••  | •••   | •••     | •••    | ربين   | . المحار | ب حد     | بار |
| 707                   |       |      |      |       |     |       |      |       |         |        |        | ال أها   |          |     |
| <b>Y00</b>            | •••   | •••  | •••  | •••   | ••• | •••   | •••  | •••   | •••     | •••    | رتد    | كم الم   | ,<br>پ ح | بار |
| 777                   | • • • | •••  | •••  | •••   |     | •••   | •••  | •••   | • • •   | •••    | مة     | الأطع    | تتاب     | 5   |
| <b>Y</b> V•           | •••   | •••  | •••  | •••   |     | •••   |      | •••   | •••     | •••    | •••    | . كاة    | ب الذ    | با  |
| <b>Y</b> YX           | •••   | •••  | •••  | •••   | ••• | •••   | •••  | •••   | •••     | •••    | 'کل    | اب الأ   | ب آدا    | با  |
|                       |       |      |      |       |     |       |      |       |         |        |        |          |          | _   |

717

باب النذر

| صفحة        |     |     |       |     |     |     |     |     |     |                         |
|-------------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| 794         | ••• | ••• | •••   | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | كتاب القضاء             |
| 4.4         | ••• | ••• | , ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |     | باب الدعاوَى والبيُّنات |
| <b>۳۰</b> ۸ | ••• | ••• | • • • | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | كتاب الشهادات           |
| 314         | ••• | ••• | •••   | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | كتاب الجامع             |
| 457         | ••• | ••• | •••   | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | كتاب الطب               |
| 401         | ••• | ••• | •••   | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | قائمة المصادر والمراجع  |
| 414         | ••• | ••• | •••   | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | فهرست الموضوعات         |
| <b>44</b> 0 |     |     |       |     |     |     |     |     |     | حاد أن الخوال العداد    |

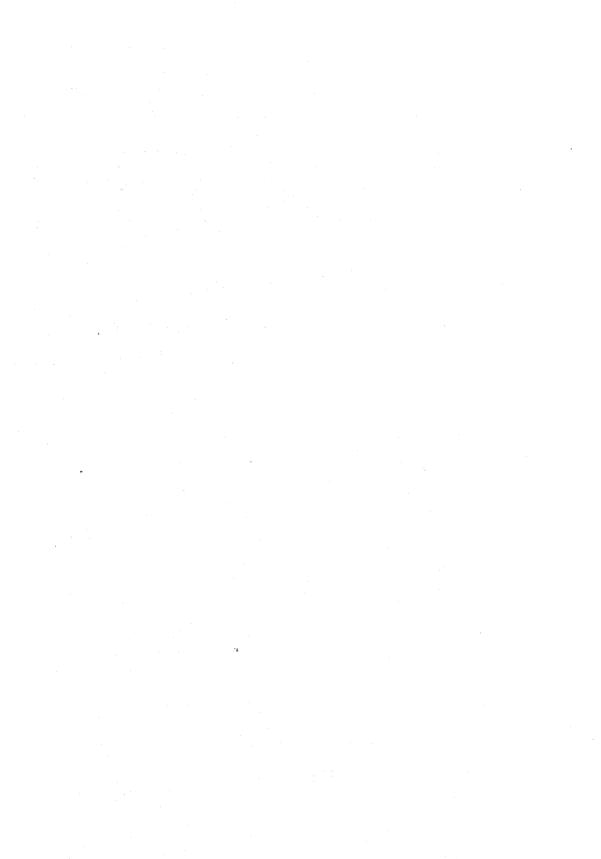

جدول الخطأ والصواب

(( الجزء الرابع ))

| صواب                | خطأ                | سطر      | صفحة |
|---------------------|--------------------|----------|------|
| وفي مواضع           | وأخرى في مواضع     | 17       | ٣    |
| يجعل                | بجعل               | 7:1      | **   |
| كربة                | كربكة              | • •      | 1.   |
| الخصيم"             | الخصم              |          | 14   |
| « أو ينقض           | « أو ينقص          | 17       | 10   |
| ولا ينزعتن ً        | ولا ينزِعُنُ       | ٨        | 19   |
| ولمسلم « م <i>ن</i> | ولمسلم « ممن       | ٠ ٣      | 77   |
| ے ۱۳۳               | 144 -              | 14       | . 44 |
|                     | وأن عمر حمى النقيع | ٨        | 44   |
| وأن عمر حمى الشرف   | وأن عمر حمى الشرف  |          |      |
| والرَّبَذَه         | والرُّبَـٰذَ َه    | 4        | 44   |
| جكسيتها             | جلسيتها            | ٨        | ۳.   |
| تُقْطِعُ            | يُقْطِع            | 11       | 41   |
| لناضحه              | لناضجه             | ٣        | 44   |
| «ak»                | «lale»             | 14       | 44   |
| فهو (أحق)           | (أحق)              | • •      | ٣٣   |
| الخطاب / قال        | الخطاب: فقال       | <b>V</b> | 40   |
|                     |                    |          |      |

| صواب                  | خطأ         | سطر        | صفحة      |
|-----------------------|-------------|------------|-----------|
| أن لكل                | أن لكن      | ۱۳         | **        |
| هو واد                | وهو واد     | 14         | 44        |
| سخط                   | ستخط        | · <b>Y</b> | ٤١        |
| _ح ۱۹۹                | ££V —       | ٧.         | 27        |
| ضيعتي                 | ضبعي        | ١٢         | ٤٨        |
| تنقل إلى السطر الثاني | 720/        | 1          | 00        |
| والعبد                | والعبدأ     | 1.         | 00        |
| ورقيقه                | ورقيقة      | 1+         | 00        |
| الأخبار               | الأخيار     | 14         | ٥٨٠       |
| فعمرو بن مالك يجمع    | فقر يجمع    |            | ٥٩        |
| <b>447</b> : 0 =      | <b>44</b> - | 14         | 75        |
| 447:0-                | ٤٠٦         | 14         | 78        |
| قال « سمعت ً          | « سمعت      | 4          | 78        |
| الهَمُداني            | الهكمنداني  | ۱۸         | 7.5       |
| « مَدَر »             | « قدر ً »   | 19         | 7.5       |
| لو دعیت إلى           | لو دعيت     | · V        | <b>V•</b> |
| إذا أُتي              | أتي         | 4          | <b>V1</b> |
| أعطيتكها              | أعطتكها     |            | ۸٠        |
| فأحرزتيه              | فأحرزيته    | 1/         | ۸۳        |
| ابن عيينة             | ابن عيينية  | . 1        | ٨٣        |

|       | صواب                    | lhà                                    | سطر       | صفحة |
|-------|-------------------------|----------------------------------------|-----------|------|
|       | صنعه                    | صفه                                    | ٧         | ۸۹   |
|       | 4174 Z                  | <b>7177</b>                            | 15        | 1.1  |
|       | الذي                    | الدي                                   |           | 1.7  |
|       | والأفضل                 | هو والأفضل                             | <b>۱۲</b> | 1.0  |
|       | 1007                    | 044/                                   | 4         | 114  |
|       | -5 44.4                 | Y•9Y -                                 | 17        | 119  |
|       | فسئتل                   | فسأل                                   | ٧         | 177  |
|       | 73./                    | Y•4/                                   | ٦.        | 174  |
|       | ر <b>۱۸۷</b> م          | <b>VA</b> —                            | ۱۳        | 141  |
|       | في كتاب النكاح          | في كتاب                                | 17        | 144  |
|       | أوْ لِمْ                | أوْ لَمْ                               | ٥         | 140  |
|       | لأن عدد التي لم         | لأن عدادها من لم                       | 17        | 147  |
|       | يذكر من أخرجها          | يذكر من أخرها                          |           |      |
| .a    | متفق                    | متفقاً                                 | ٦         | 104  |
|       | <b>700 : 7</b> —        | ************************************** | 1.4       | 101  |
|       | أما أبوه الزَّبِير      | أما أبو الزَّبِير                      | 17        | 170  |
|       | ا الح <u>ادة المحاد</u> | 14.1 -                                 | 17        | 177  |
|       | <b>(Y)</b>              | <b>(A)</b> (2)                         | 17        | 177  |
| Ý - 5 | ( <b>/)</b>             | <b>(Y)</b>                             | 14        | 177  |
|       | فأنزل                   | نأنزل                                  | <b>Y</b>  | 179  |

- 479 -

| صواب               | لطأ                                     | سطر      | صفحة |
|--------------------|-----------------------------------------|----------|------|
| عند                | منذ                                     | •        | 171  |
| _ح ۲۲۵۵            | 7700 —                                  | 10       | 111  |
| والبخاري ــ الصلاة | والبخاري                                | 110      | 171  |
| ورواه الحاكم       | ورواه الحاكم(°)                         |          | 140  |
| -ح ۲۳۰             | 047°                                    | 19       | 177  |
| 7.41               | Y•Y1 —                                  | - 10     | 144  |
| أنه                | ां ।                                    | 11       | 174  |
| - 1340             | - 1370                                  | 17       | 174  |
| الخلوة             | الحلوة                                  | 19       | 144  |
| 142-               | 14-                                     | 14       | 144  |
| غير أن الهيثم      | غير الهيثم                              | *        | 112  |
| ربعي               | ريعي                                    |          | 1/1  |
| 1119 : 4           | 1119:-                                  | 14       | 1    |
| ح ۲۷۰۳             | ***                                     | <b>£</b> | 194  |
| الرجل              | الوجل                                   |          | 4.1  |
| <b>*4:</b> A -     | <b>79:1</b> —                           | 10       | 4.0  |
| فينقض              | فينقص                                   | 17       | Y+A  |
| فيحلفون            | فتحلفون                                 | ,<br>    | 7.4  |
| تحويم              | تجويم                                   | 14       | ۲۱۰  |
| 1                  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |          |      |

| اب        | صو           | lhà               | سطر      | صفحة        |
|-----------|--------------|-------------------|----------|-------------|
|           | عمرو         | عمر               | ٥        | 317         |
| · · · · · | -5 7733      | ££VY_             | 17       | 774         |
|           | -5 4733      | _ YF33            | ٧.       | 377         |
|           | ضعف حديثه    | ضعفه              | 18       | 440         |
|           | وتلى         | وتانى             | 14       | 774         |
|           | فقطع         | فنقطع             | . *      | 44.         |
|           | الكبتاد      | الكتباد           | . 4      | 440         |
|           | النساء ويجلو | النساء يجلو ويجلو | 14       | 740         |
|           | وقد          | ومن               | ١.       | 721         |
|           | أبا ساسان    | أبا سان           | 14       | 727         |
|           | وأتي         | أتي               | ٤        | 727         |
|           | ينبذ         | يُنْبِذ           |          | 711         |
|           | بئشرا        | يسترا             | ,        | 727         |
|           | تقلرآ        | تعكرا             | 1.       | 470         |
|           | -ح ۱۸۲۶      | 1474 -            | 14       | <b>Y</b> 77 |
|           | مشربته       | مشربتة            | ٣        | 777         |
|           | باب الذكاة   | باب الزكاة        | •        | **          |
|           | ماده         | وبعده             | 14       | **          |
|           | أن أبا عبيدة | أن عبيدة          | <b>1</b> | 174         |
|           | ينثين        | ينتن              | 4        | ***         |
| ن طاوس    | معمر عن ابر  | معمر ابن طاوس     | 11       | 347         |

| صواب                                         | خطا                                                      | سطر | صفحة |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|------|
| و من   غلب                                   | ومن غلب                                                  | ٥   | 397  |
| « بالسكين »                                  | « بالمدية »                                              | 10  | *    |
| الذي                                         | التي                                                     | 14  | 4.1  |
| لما أدبر                                     | ِ <b>أُدبُر</b> . الله الله الله الله الله الله الله الل | 4   | 4.5  |
| أو ثلاثاً                                    | أو ثلاث                                                  | ٨   | ***  |
| الستّمن                                      | الستَّمنْن                                               | *   | 4.4  |
| هو أنه                                       | هو أن                                                    | ١٢  | 414  |
| في صدره                                      | صدره                                                     | 11  | 414  |
| بكتب                                         | بكتب                                                     | 4   | **   |
| (پ)                                          | « يي »                                                   | ٧.  | 444  |
| المؤمن                                       | لمؤمن                                                    | ١.  | 441  |
| إماتته                                       | إمانته                                                   | 17  | 44.5 |
| يزبره ويمنعه                                 | يزبره عن ويمنعه                                          | 14  | 727  |
| والمستور في اصطلاحه                          | في اصطلاحه                                               | 17  | 489  |
| لأنه                                         | والمستور لأنه                                            | ١٨  | 454  |
| ۵ ۱۳۸۳                                       | <b>ــ ۲۸۹۲</b> ه                                         | 1   | 44.  |
| <u>.                                    </u> |                                                          |     |      |

#### ( تنبیسه )

كل قوسين كبيرين منحنيين هكذا ( ) رُسِما في أصل الكتاب كان المفروض أن يكونا معكوفين هكذا [ ] وكل ما بينهما فهو مما زدئه على أصل المصنف ، إلا نص الآيات القرآنية فهي موجودة في الأصل ووضعتها بين قوسين تمييزاً لها عن الأحاديث .

### المركز الأسلامي للطباعة والنشر EYT ش الأقرام . القرم

## مؤلفات الشتينخ الإمام



صنفها وأعتها للضجيخ تمهيا لطبها

د . محرببت اجي

عبد لعرزين زيدالروي

د. ستدجاب

قسماكحديث

( الجزء الرابع )

# قسم الحديث مجموع الحديث على ابواب الفقسه

للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تمالي

الجزء الرابع

حقه وعلى عليه وخرج احاديثه دم محمود الطحان الستاذ الحديث المشارك الجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض